كستاب الملكاكي رقسم ١٧

کامل زهبیری

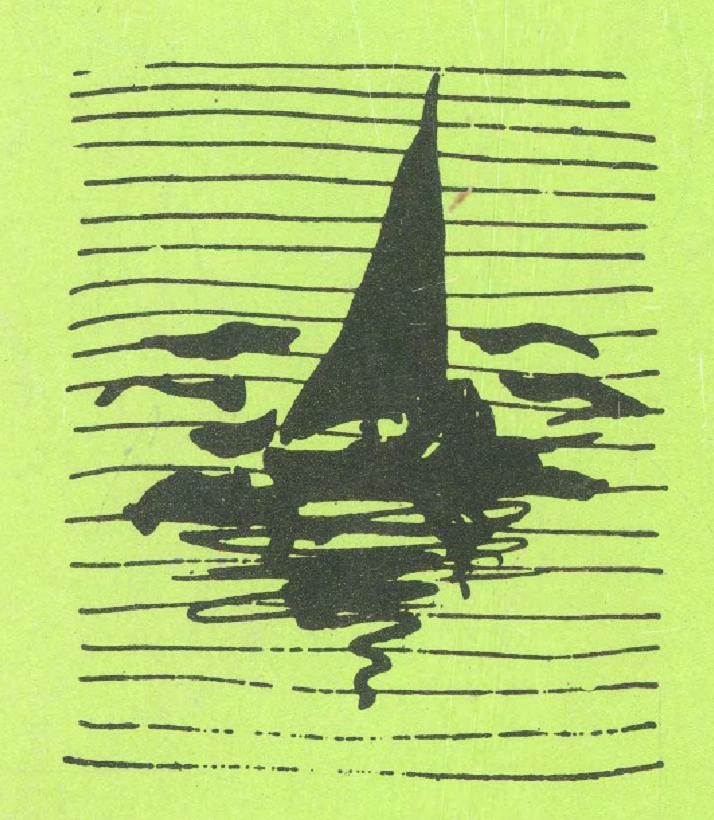

الناح فالمالية والمالية

معمقالات

/فتحى رضوان/إبراهيم شكرى/ممتازنصار/د.حسين خلاف/د.عبدالعظيم أبوالعطا/ د.حلمى مراد/د.نعمات أحمد فؤاد/د.محمد عصفور/د.حامد ربيع/

المالی روت م۱۷ روت م۱۷ روت م۱۷ روت م۱۷ روت م۱۷ روت م۱۷ روت م۱۹ روت م۱۷ روت ما رو

## كتاب الأهالى كانتاء ثقافة الهدم والبناء

رئيس مجلس الادارة
لطفي واكد
رئيس التحسرير
صلاح عيسي

#### مجلسسس التحسرير

د. ابراهيم سهد الدين ابو سسيف يوسسف حسين عبد السرازق د. عبد العظيم انيس عبد الفنسار شسسكر عبد الهادى ناصسف عبد الهادى ناصسف د. مدهد احمد خلف الله

كتاب الأهالي سلسلة كتب تصدرها جريدة الأهالي للسان حال حرب التجمع الوطنى التقدمي الوحدوى

تصميم الغلاف: الفنان محيى الدين اللباد لوحة العلاف. الفنان حسن فؤاد

الآراء الواردة في كتب السلسلة لا تعبر بالضرورة عن رأى التجمع

المراسلات: ٣٣ شارع عبد الخالق ثروت ــ القاهرة

## عصرالبشرين

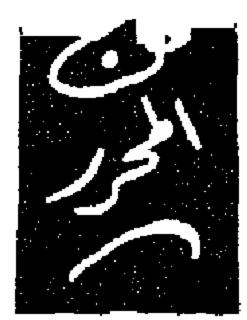

لم يتغير هدف واحد من الأهداف التي دفعتنا لإصدار «كتاب الأهالي » منذ خمس سنوات!

وعندما صدر الكتاب الأول من هذه السلسلة ، فى مارس ١٩٨٤ ، قدمنا له فقلنا أننا نصدر «كتاب الأهالى »ليكون بعض جهدنا المتواضع ، فى المعركة التي تدور على جبهة العقل .. بعد أن صمتت مدافع الأمة عن الدفاع ، بينا حول العدو نيرانه إلى جبهة الوعي والانتاء ، لذلك كان لابد أن يصدر «كتاب الأهالى » ليكون محاولة لاعادة حرث التربة المصرية والعربية ، وليطرح برؤى العصر ، مشاكلها وهمومها ، فيعيد بناء الجسور المنهارة بين الطليعة والشعب ، وبين المواطن والوطن ، وبين الوطن والأمة ، وبين هؤلاء جميعاً والكون الذي نعيش فيه !

ورغم صعوبة الطريق ووعورته ، لم نتخل طوال السنوات الخمس التي انقضت عن هذا الهدف ، ولم يتخل عنا القارىء ، وأثبت أنه ما يزال يستطيع رغم زحام المطبوعات الذي يكاد يكتم الأنفاس ، أن يشم رائحة الكتب التي تتحدث عن همومه ، وتتفاعل مع رغبته في هدم بؤر العفن والصديد ، واجتثاث الحلفا والصبار ، وتسعى لشتل الزهور في أرض الغد الآتي !

**a** 

وكان لابد – بعد أربع سنوات من الصدور غير المنتظم وغير الدورى – من وقفة نعيد خلالها تقييم ما مضى ، والتخطيط لما هو آت ، فالتجربة التي خاضها « كتاب الأهالي » تؤكد أنه لا حد للحاجات الثقافية والفكرية ، التي ينبغي على اليسار المصرى والعربي ، أن يسعى لاشباعها

وهي تجربة تؤكد أن الجهد الذي يبذله اليسار في هذا الصدد - بما فهه جهد « كتاب الأهالي » نفسه - ما زال أقل بكثير من المطلوب!

ومن سؤ الحظ أن أسبابا كثيرة ، وظروفاً معقدة ، قد انتهت بأن تراجع اليسار المصرى خلال العقود الثلاثة الأخيرة ، عن المكانة التي كان يحتلها - عن وعسى وتخطيسط - في مجال السنشر ، خلال الأربعينيسسات

## وزمن المشوشكان

والخمسينيات . بينها أدت الظروف ذاتها إلى هجوم كاسح من الأفكار المعادية للتقدم ، عداء صريحاً أو مقنعاً ، فلم تعده ده الأفكار تحتل فحسب مكان الصدارة في معظم ما يصدر من صحف ، وما يبث خلال أجهزة الاعلام ، بل وأسست لنفسها عشرات من دور النشر ، وأصبحت تكاد تسيطر على سوق الكتاب ، وعلى عقل القارىء!

66

وقد آن الأوان للكف عن هذا التراجع المشين ، الذي يفقد اليسار وجوده وتأثيره ، ويُصبُ حركته السياسية ، ويحرم الأمة والوطن من جهده الذي لا غنى عنه في بلورة المفاهيم الأساسية للمستقبل العربي !

وبنظرة عامة إلى الخريطة الفكرية للوطن والأمة ، نستطيع أن نكتشف أنه لا حد للاحتياجات الفكرية والثقافية ، التي تتطلب أن يعمل اليسار لاشناعها ، ولا حد للتعقيدات التي تحيط بها !

لقد مضى جيل المبشرين الأوائل بالاشتراكية ، بعد أن أدى دوراً عظيمة ، أتاح للأجيال التي تلته أن تبنى على الأساس الذى وضعه ، وأن تنتقل من « التبشير » الذى يخاطب العاطفة ، إلى « التعميق » الذى يخاطب من « العميا » ومن تناول « القضايا العامة » إلى الغوص يخاطب أيضا – أيضا – « العقل » ، ومن تناول « القضايا العامة » إلى الغوص في أعماق القضايا « النوعية »

ونحن نعيش الآن في عصر « ثورة الاتصالات » ، التي لم تؤد فحسب

إلى ثورة في المعرفة ، ولكنها أدت أيضا إلى تشويش على هذه المعرفة ، بذلك الكم الهائل من المعلومات التي يصعب تتبعها أو فهمها ، أو تصنيفها في سياق يعمق معرفتنا بما يجرى ، وما سيجرى ، وبذلك أصبحنا نعيش عصراً تؤدى المعرفة فيه ، إلى « تشوش » في « اليقين » ، أكثر مما تقود إلى « تعميق » لهذا « اليقين » !

وربما لهذا السبب فإن حاجتنا إلى العودة إلى التبشير بالبديهيات وإعادة إحياء الذاكرة الوطنية والقومية التي طمستها الهجمة الامبريالية لاتقل عن حاجتنا إلى التعمق الذي يحيى « اليقين » لا الذي يشوش عليه!

ويبقى بعد هذا، أننا فى حاجة إلى حلول صحيحة، لكى لا يكون « اليقين » قيداً على حرية الفكر ، أو عائقًا دون الملاحة فى البحار الصعبة ، أو سدا عاليا أمام حق البحث العلمى المشروع "

وهو أمر لا يقل تعقيداً عن التناقض بين تناول الأمور السياسية الآنية للوطن والأمة ، وبين تناول أمور الفكر والوعى ، ففي الحركة السياسية اليومية ، يمكن أن تكون « الوسطية » و « النصفية » موقفاً مقبولاً ، أو مطلوباً ، ومنطق مثل هذه الحركة يحتمل المساومة البريئة وغير البريئة ، أما في الفكر ، وعلى صعيد « الوعي » و « الانتاء » ، فإن جوهر دور اليسار هو « الهدم » و « البناء » ، لأن الأمر هنا ، أمر « تكوين » و « تأسيس » يتجاوز ضرورات الحاضر ، وقيوده ، إلى آفاق المستقبل وأحلامه !

ولا نزعم أننا قادرون – وحدنا – على حل كل هذه التناقضات ! لكننا مع ذلك سنحاول ، وندعو جميع الذين يهمهم أمرها أن يحاولوا معنا !

أما الذي قررناه ، فهو أن الأوان قد آن لتصدر هذه السلسلة بشكل دورى ، لكى يتاح لها أن تؤدى بعضاً من تلك المهام المعقدة !

تلك مهام لن نستطيع أن نؤديها دون دعم كافة المثقفين المصريين

والعرب الوطنيين والقوميين والتقدميين ، الذين نأمل أن يجدوا في «كتاب الأهالي » المنبر الذي ينشرون عبره مؤلفاتهم الحديثة ، ونسرحب – دون قيود – بكل اسهام يرشحونه لنا لننشره!

ولن نستطيع أن نؤديها دون عون وتشجيع القارىء الذي أعطى هذه السلسلة دعماً يفوق كل ماتخيلناه عندما أصدرناها!

ونعلم أن بعضاً من الكرام القارئين ، وخاصة بين العمال والفلاحين والمثقفين من محدودى الدخل ، قد اعترضوا لارتفاع أسعار بعض كتب هذه السلسلة ، التي وصل ثمن بعضها إلى خمسة جنيهات مصرية ، وما يزالون يعترضون !

ولن نعتذر بالارتفاع المتواصل في أسعار الكتب نتيجة لارتفاع أسعار الخامات ، في ظل موجات التضخم المتصاعدة والمتواليه !

ولن نعتذر بأن الموزع يتقاضى ثلث الثمن الذى يدفعه القارىء ، وبأن الباقى من الثمن هو تكلفة الورق والطباعة ، ولا بأن معظم الذين يؤلفون كتب هذه السلسلة لا يتقاضون أجراً ، وكذلك الذين يشرفون على اصدارها!

تلك أعذار لا معنى لها أمام رغبة قارئنا المشروعة ، فى أن يتفاعل مع مانكتب ولا حل أمامنا ، إلا بأن نستجيب لرغبة القادرين من المثقفين والمهتمين بالدور الذى تلعبه هذه السلسلة ، فى دعمها بالتبرعات المادية ، ليتاح لنا أن نخفض سعر إصداراتنا ، بحيث تكون فى يد الأمناء على مستقبل الأمة من العمال والفلاحين والمثقفين ، والعارقين فى كل مكان!

وسوف نقبل بالشكر والتقدير كل دعم يقدم لنا من أجل تحقيق هذا الهدف !

وإذنبدأ-بهذا الكتاب-مرحلة انطلاق في حياة «كتاب الأهالي » ، فلابد وأن نشكر ، الدور الذي لعبه الأستاذ «لطفي واكد » في تأسيس هذه السلسلة ، خلال المرحلة التي رأس فيها تحريرها ، وهو دور يواصله من خلال موقعه الجديد ، كرئيس لمجلس إدارة وتحرير جريدة « الأهالي » التي تشرف على هذه السلسلة بالصدور عنها !

- 🖾 ولد في مايو ١٩٢٧ في الجيزة .
- درس فى كلية الحقوق وتخرج منها فى عام ١٩٤٧ . وعمل بالمحاماة ثم سافر الى الهند ليعمل مذيعا بإذاعتها العربية لمدة سنة . وانهى فى عام ١٩٥٠ دراسته العليا فى الأدب بجامعة السوربون بفرنسا .
- عاد من فرنسا ليعمل بالمحاماة ، والصحافة بمجلة روزاليوسف .
- أصدر أول كتبه « لمحات عن كافكا » بالاشتراك مع جورج حنين ومجدى وهبه عام ١٩٥٤ . وترجم كتاب « بدلاً من الحوف لأنورين بيفان . . ثم « الدولة » لهارولد لاسكى .
- تفرغ للصحافة منذ أواسط الخمسينيات . فعمل مديرا لتحرير روزا اليوسف . . ثم رئيسا لتحرير مجلة الهلال [ ١٩٦٤ ] . ورئيسا لمجلس الهلال [ ١٩٦٩ ] . ورئيسا لمجلس إدارة روزاليوسف ( ١٩٦٩ ] . العممورية » منذ عام ١٩٧٧ إلى الآن .
- انتخب نقيباً للصحفيين مرتين (١٩٧١ ١٩٧١) وفي فترة (١٩٧١ ١٩٨١) وفي فترة رئاسته الأولى شارك في وضع القانون القائم لنقابة الصحفيين الذي يضمن لهم حقوقا نقابية واسعة . كا انتخب رئيساً لاتحاد الصحفيين العرب .. وساهم خلال رئاسته له في انشاء نقابات للصحفيين في ٩ بلاد ع. بية .
- من الكتب التي ألفها: «مذاهب غريبة » و «منازعات في الديمقراطية والاشتراكية » و «الصحافة بين المنح والمنع » و «منازعات في المنح والمنع » و «مناعم بيجين » و «الغاضبون » و «العالم من ثقب الباب » وأشرف على تحرير. «موسوعة الهلال الاشتراكية » و «الموسوعة السياسية ».





## حے امل زهایت کی

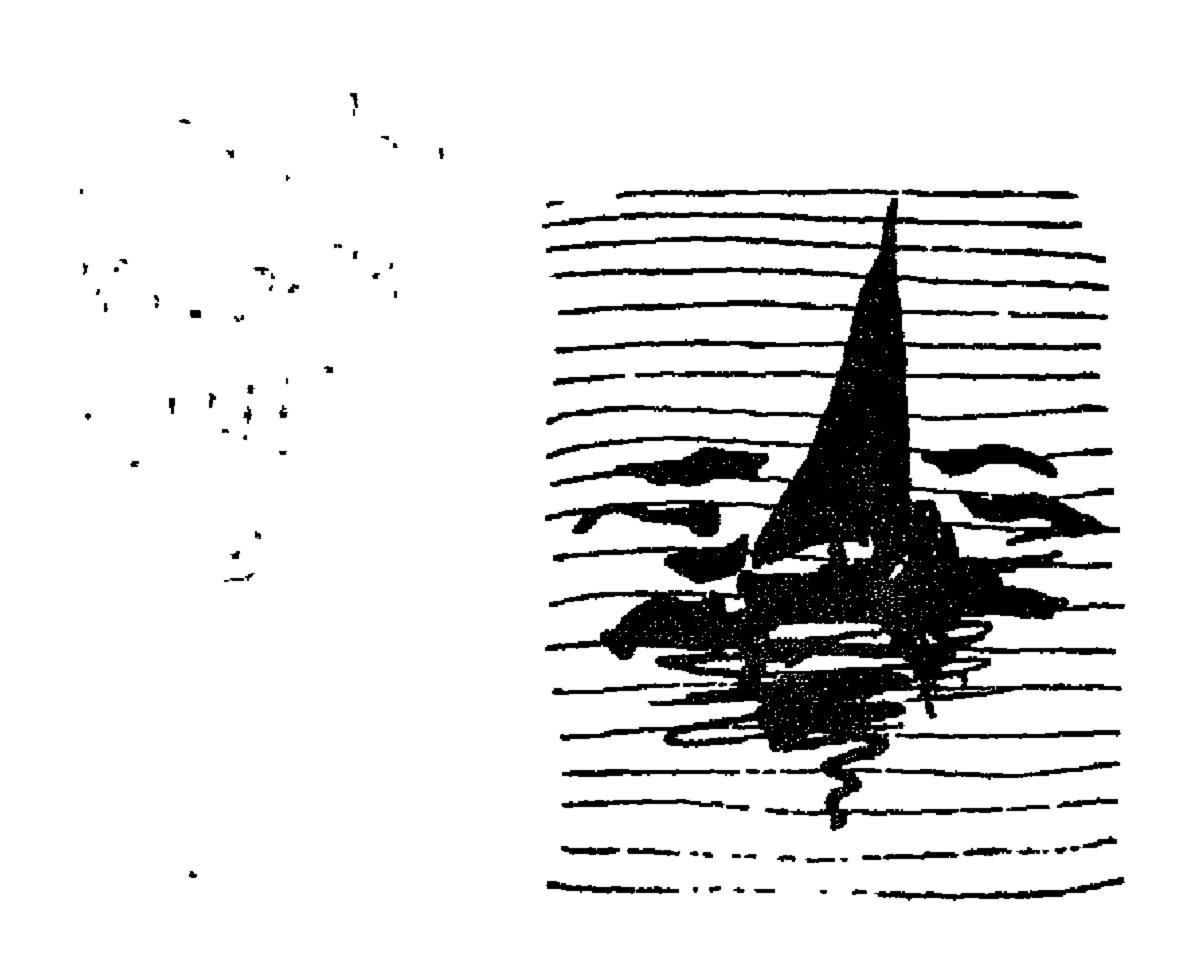

#### معمقالات

/فتحى رضوان/إبراهيم شكري/ممتاز نصار/د. حسين خلاف/د. عبدالعظيم أبوالعطا/د. حلمي مراد/د. نعمات أحمد فؤاد/د. محمد عصفور/د. حامد ربيع

## إلى «فتحى رضواد المعلّم والضمير

کامل زه يوليو ۸۸

Ο اهدى المؤلف هذا الكتاب لفتحى رضوان قبل رحيله في ٣ أكتوبر ١٩٨٨

#### مقدمة الطبعة التالثة

اذا كانت كارثة الحفاف قد خربت اثيوبيا والسودان والصومال بالمجاعات المفزعة . فان هذه الكارثة كانت المحامى البليغ الذى دافع عن السد الذى ناله مانال عبد الناصر من حملات وافتراءات .

والكارثة كشفت ان ماكنا نحذر منه من تحويل مياه النيل لاسرائيل ــ عامي ٧٩ و ١٩٨٠ ـ والكارثة كشفت ان ماكنا نحذر منه من تحويل مياه النيل لاسرائيل ــ عامي ١٩٨٠ ولاتستطيع الاستغناء عن قطرة واحدة ــ لم يكن مجرد معارضة « شخصية » للسادات .

فالكتاب لم يكن سياسياً ولا ادبياً . ولكنه صرخة للتحذير من ان يتحقق وعد السادات لاسرائيل بتحويل مياه النيل لصحراء النقب عبر سيناء !

وكانت قد راجت فى الصحف الرسمية فى أواخر ٧٩ وأوائل ٨٠ ان مياه النيل تفيض عن حاجة مصر . وان النيل الكريم يلقى بالمياه فى البحر ، بل قال السادات بنفسه فى احتفال لنقابة المهن الزراعية (٣ نوفمبر ١٩٨٠ ) :

ــ اننا نقذف الى البحر الأبيض المتوسط بأكثر من ٦ مليارات متر مكعب من المياه العذبة ! وكان الرئيس السادات أيامها سريع الأحاديث . وكان يخطب كثيراً . ويدلى بالأحاديث أكثر . وكان يهتم حتى بصحافة المكسيك واليابان ، وأوروبا وأمريكا بالطبع . وكاد يتوه منا تصريحه الخطير اثناء زيارته لحيفا في ٤ سبتمبر ١٩٧٩ ، وكان هذا التصريح هو البداية .

وكانت الرحلة نفسها غريبة . فقد تمت على الباخرة المصرية « الحرية » التي بنيت في عهد الحديو اسماعيل . وكانت تعتبر أقدم قطعة بحرية تجوب البحار في العالم . واستقبلت « الحرية » تشكيلات من الطائرات ، وعشر سفن حربية اسرائيلية من حاملات الصواريخ!

وكان لقاء العمل الأول بين السادات وبيجين رئيس الوزراء الاسرائيلي فى ذلك الحين واسحق نافون الرئيس الاسرائيلي حينذاك . وكان المحور هو التبكير بموعد الانسحاب الاسرائيلي من سانت كاترين فى سيناء .

ولكن السادات « فرقع » فكرته عن تحويل مياه النيل للقدس والنقب ! ومضى شهران ، وكاد التصريح يضيع وسط زحام التصريحات والبيانات ، حتى جاء العد

#### ٣٤ من مجلة اكتوبر في ٢٤ ديسمبر ١٩٧٩، فاذا بها تنشر:

« اعلن الرئيس السادات يوم الثلاثاء الماضى ٢٧ نوفمبر ٧٩ ، انه اعطى اشارة البدء فى حفر ترعة السلام بين فارسكور والتينة عند الكيلو ٢٥ طريق الاسماعيلية وبورسعيد لتتجه نحو قناة السويس لتروى نصف مليون فدان . وقد التفت الرئيس السادات إلى المختصين ، وطلب منهم عمل دراسة علمية كاملة لتوصيل مياه النيل الى القدس لتكون فى متناول المؤمنين المترددين على المسجد الأقصى ومسجد الصخرة وكنيسة القيامة وحائط المبكى » .

وقال الرئيس : « ونحن نقوم بالتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية سنجعل هذه المياه مساهمة من المسلمين تخليداً لمبادرة السلام » .

وقال: باسم مصر وازهرها العظيم، وباسم دفاعها عن الاسلام تصبح مياه النيل هي آبار زمزم لكل المؤمنين بالأديان السماوية الثلاثة. ولما كان مجمع الأديان في سيناء بالوادى المقدس طوى رمزاً لتقارب القلوب في وجهتها الواحدة الى الله سبحانه وتعالى، فكذلك ستكون هذه المياه دليلاً جديداً على اننا دعاة سلام وحياة وخير ..

وقد كان من الصدفة اننى دائما اتابع ماتنشره الصحف الاسرائيلية منذ اعقاب حرب أكتوبر اننى تذكرت اننى قرأت مقالاً عام ١٩٧٤ لرئيس هيئة تخطيط المياه فى اسرائيل ، واسمه المهندس الميشع كلى ، ويقترح فيه شراء مياه النيل من مصر بعد اتمام السلام ، لحل ازمة المياه القائمة والقادمة فى اسرائيل!

وتداعت الذكريات. فتذكرت اننى كتبت في مايو ٦٨ مقالاً في مجلة الهلال الشهرية ارد فيه على عدد مجلة الأزمنة الحديثة الذي خصصه جان بول سارتر للنزاع العربي الاسرائيلي ، واشرف عليه كلود لانزمان المعروف باتجاهاته الصهيونية وصديق سيمون دى بوفوار . وذكرت فيه اطماع اسرائيلي ، واستحالة قيام اشتراكية على أرض محتلة . واعتمدت على مذكرات تيودور هرتزل مؤسس الفكرة الصهيونية حول استيطان اليهود في سيناء ومحاولة مد مياه النيل اليها ، وكيف جاءت الى مصر عام ١٩٠٣ بعثة صهيونية ترأسها هرتزل نفسه على أيام بطرس باشا غالى واللورد كرومر .

واكتشفت ان فكرة «كلى » رئيس هيئة تخطيط المياه الاسرائيلي عام ١٩٧٤ تعتمد على فكرة هرتزل عام ١٩٠٣. وتذكرت أيضاً ان في مكتبتي بعض الكتب من بقايا مكتبة «لو جويل » رئيس تحرير جريدة البورص ، وكان صهيونيا . وله كتاب عن مصر في الحرب العالمية الثانية . وكتاب آخر عن دور اسرائيل القديمة بالفرنسية . وفي بقايا مكتبته عثرت على كتاب قديم نادر ظهر عام ١٩٤٥ لمهندس أمريكي اسمه لودر ميلك . وهو الكتاب الذي استند اليه جونستون المبعوث الأمريكي في فكرة استغلال مياه نهر الأردن . وفي كتاب «فلسطين أرض الميعاد » يعلن لودرميلك ايمانه بضرورة انشاء اسرائيل ، واعادة احياء الحضارة الزراعية النبطية

التي اقامها الانباط الذين سكنوا سيناء وجزءاً من الأردن . وكانت عاصمتهم الزاهرة هي البتراء . ولهم فنون زراعية قديمة تعتني اسرائيل باحيائها .

اذن ، فالفكرة الاسرائيلية الجديدة ـــ عام ١٩٧٤ ــ تستند الى افكار قديمة ، والسادات يحاول احياءها عام ١٩٧٩

وعكفت على الملفات والمراجع ، حتى حصلت على الوثائق التى قدمها هرتزل الى كرومر عام ١٩٠٣ ، ومشروع الاتفاقية ، وتقرير المهندسين ، وكان هذا الكتاب .

وخرج كتاب النيل فى خظر فى ظروف ١٩٨٠ اثناء صدور قانون العيب . وقانون سلطة الصحافة ، وتعديل قانون الأحزاب ، والاستفتاء الغريب الذى اجراه السادات لتأييد اتفاقيات السلام ، ومنع المعارضين من تولى أى موقع فى أى حزب أو نقابة !

والتقط الخطر ابراهيم شكرى ، رئيس حزب العمل ، وقد هالته الفكرة ، فاثارها في مجلس الأمة ، ورد عليه رئيس الوزراء مصطفى خليل آنذاك نافياً وجود الفكرة من الأصل !

ورغم تكذيب مصطفى خليل ، رئيس الوزارة للفكرة ، فقد خرج الرئيس السادات فى حديثه مع مذيعة التلفزيون همت مصطفى فى ٢٥ ديسمبر ١٩٧٩ يؤكد المشروع . وكان حزب التجمع قد حرم من صحيفته بعد تعطيلها . واكتفى بنشرة داخلية « التقدم » .

وكان حزب العمل يعقد ندواته الأسبوعية فى مقره البعيد المحاصر بالقبة ، وكان البوليس يقطع الكهرباء وسط الندوة ، حتى تعود الحاضرون على احضار الكلوبات التى تضاء بالغاز ، والميكرفونات التى تعمل بالبطاريات تحسبا لقطع الكهرباء! واستطاع السادات حل مجلس الألمة ، لان ١٩ نائباً عارضوا الاتفاقية . وبدأت المطاردة ، واتهام المعارضة بالخيانة ودخل النظام فى صراع عنيف مع اغلب التظيمات من نقابات الرأى ، بين المحامين والصحفيين ، إلى احزاب المعارضة ووصل الى الجماعات الدينية والكنيسة . واذكر اننى دخلت انتخابات نقابة الصحفيين رافعا شعار « ان عضوية النقابة كالجنسية لايحوز اسقاطها » . وكان السادات يطلب ابعاد الصحفيين الذين ينتقدونه . وخاصة فى الخارج . وعمدت الحكومة الى تأجيل الانتخابات من مارس الى ديسمبر ، ثم استطاع الصحفيون عقد الجمعية العمومية وانتخبت نقيباً ، فشغلنا السادات باقتراح تحويل النقابة الى ناد!

ونشبت معركة جديدة أو جبهة جديدة في نفس المعركة.

وقبل منعى من كتابة عمودى اليومى من ثقب الباب ، الذى خملت فيه على مشاريع بيجين ، كنت قد كتبت فى أحد الأعمدة ان بيجن من هواة التراث والفولكور اليهودى ، ويروى ان يهودياً انجب تسعة أطفال ، وعاش معهم فى غرفة ضيقة مع امه وزوجته ، وضاقت به الدنيا فلجأ إلى الحاحام يطلب النصح . فاشار عليه الحاحام بأن يحضر مع العائلة خنزيراً ليسكن معهم . وعاشت العائلة فى كرب فظيع . وكاد اليهودى يجن . فلجأ ثانية للحاحام . فنصحه بأن

يبعد الخنزير . ولما ابعده ، أحس بالراحة !

وكتبت تعليقاً على هذه القصة ان بيجن يطبق مع مصر قصة الحاخام والخنزير . فهو يتمسك بالمستعمرات . ثم يتنازل عنها . فنحس بالراحة تماماً كما حدث في القصة !

ويبدو أن القصة أو غيرها اغضبت البعض!

فكان ماكان من منعى ، فأخرجت الكتابين « مزاعم بيجين » ثم « النيل في خطر » .

وكانت المفاجأة ان الصحف اليومية الرسمية ظهرت مابين ١٣ و١٨ اغسطس ١٩٨٠ ، على صفحاتها الأولى ، بنصوص كاملة لخطابات رسمية أرسلها السادات الى بيجين فى ٤ أغسطس ، وفيها يذكر مايلى بالحرف :

« ... وانى على ثقة من انكم تذكرون ماتحدثت اليكم بشأنه فى اسوان فى صدد المستوطنات . فقد نصحتك حينئذ بالا تحارب معركة خاسرة حيث انه مهما اقمت أو فعلت فى هذا السبيل فسوف يكون مصيره الفشل الكامل .

ولعلك تذكر أيضاً اننى عرضت ان امدكم بمياه يمكن ان تصل القدس مارة عبر النقب ، حتى اسهل عليكم بناء احياء جديدة للمستوطنين في أرضكم . ولكنك أسأت فهم الفكرة وراء اقتراحي وقلت ان التطلعات الوطنية لشعبكم غير مطروحة للبيع .

فى الواقع لم يدر هذا بخلدى اذ عرضت عليكم تعاوناً . قد يؤدى الى الخروج بحل مرض للطرفين . وبرغم ان ازالة المستوطنات غير القانونية يجب الا تعلق على أى شرط ، الا اننى على استعداد للذهاب الى هذا المدى لحل هذه المشكلة باعتبار ان ذلك اسهاماً آخر لمصر للخروج من هذا الموقف . ولكنه أمر مفيد ان تجد او تأخذ في اعتبارك بعض البدائل والعروض ...

وبعد خمسة أيام نشرت الصحف في ١٨ أغسطس ١٩٨٠ نص خطاب السادات للملك الحسن ــ ملك المغرب ــ وفيه يقول أيضاً .

« ... وانطلاقاً من هذا المفهوم فقد ذهبت الى ابعد المدى مع رئيس الوزراء الأسرائيلى ف اقناعه بالتسليم بضرورة احترام حقوق العرب والمسلمين فى القدس وبوجوب وقف النشاط الاستيطانى فى الضفة الغربية وغزة والبدء بإزالة المستوطنات القائمة . وكحافز للجانب الاسرائيلى عرضت عليه امداد اسرائيل بجزء من حصة مصر فى مياه النيل لاستخدامها فى اعادة تسكين المستوطنين فى منطقة النقب بعد اجلائهم عن المستوطنات فى الضفة الغربية وغزة . وعلقت هذا الموضوع على شرط تعاون اسرائيل معنا فى حل مشكلتى القدس والمستوطنات » .

وانفجرت تلك الخطابات الملغومة كالقنابل في الرأى العام

فقد اكتشفت المعارضة أن مصطفى خليل يكذب . ( وقد أنكر كال حسن على فى كتابه مفاوضون هده الواقعة أيضاً ) . وجاء اعتراف السادات فى خطابيه لمناحم بيجين وخطابه

لمحسن يقطع كل شك.

وشهدت مصر حملة غاضبة . وكتب عبد الخالق الشناوى وزير الرى ، وعبد العظيم أبو لعطا \_ الذى توفى بعد ذلك فى معتقلات سبتمبر \_ وكتب وخطب ابراهيم شكرى وفتحى ضوان ومحمد عصفور ونعمات أحمد فؤاد وحلمى مراد وحسين خلاف وممتاز نصار وأحمد لخواجه وسيد جلال . وعقدت نقابة المحامين ندوتين عن النيل واصدرت بيانا ، وتجددت لعركة فى مجلس الشعب الجديد فى ٢٤ نوفمبر ١٩٨٠ .

وقال ابراهیم شکری : ال رسالة السادات للملك الحسن جاء فیها ان امداد اسرائیل بمیاه لنیل لیس قراراً انفردت به ، ولکننی قلته عن جمیع جوابه مع نائب رئیس الجمهوریة ورئیس لوزراء ووفد المفاوضات .

واشتغل غضب شعبى ، لأن السادات يفكر بطريقة البدائل الني ذكرها فى خطابه الى حجين . فهو يخرج بفكرة من أغرب الأفكار لانشاء مجمع للأديان الثلاثة السماوية فى سيناء كون بديلاً عن القدس . وتارة يطرح فكرة تحويل النيل لتعمير النقب بديلاً عن الضفة القطاع !

وبدا لى الخطر في تلك العبارة الرهيبة التي يكررها الرئيس السادات:

۔ « اردت ان اذهب إلى آخر المدى » .

وكما قفز السادات الى القدس، كان يمكن ان يقفز أيضاً لتحويل مياه النيل!

وبدت لى الفكرة الأخيرة اخطر من الفكرة الأولى .

لأن المعاهدات والاتفاقيات لها عمر افتراضى مابين عشرين وثلاثين عاماً . فمعاهدة ٣٦ بين صر وبريطانيا انتهت عام ٥١ . ومعاهدة فيهنا عام ١٨١٠ انتهت عام ٣٩ . ومعاهدة فيهنا عام ١٨١٠ انتهت بثورات ١٨٣٠.

المعاهدات تنتهي بالحروب أو الثورات وتغير الموازين .

لكن اعطاء اسرائيل مياه النيل بدا لى أخطر. لأنه يحول العلاقة التعاقدية إلى علاقة ماء وحياة يعطى اسرائيل حق ارتفاق على مياه النيل يدوم دوام جريان النيل.

ومصر لاتستطيع ذلك .

وقد اثبتت الأيام ان مصر فعلاً لاتستطيع ولاتملك ان تستغنى عن قطرة واحدة من مياه يل.

وقد كان هذا الحديث قبل الجفاف

ولم يكن رجماً بالغيب ولكن حفظاً للماء وحفاظاً على مصر.

وكان هذا الكتاب وكانت هذه الصيحة:

ــ النيل في خطر.

وكانت هذه الطبعة التي اضم اليها عدداً من المقالات والتعليقات والوثائق للذين كان لهم

فضل اثارة القضية ووصفها فى حجم الخطر الوشيك. واليهم أهدى عرفانى وهو واجب اردت ان اسجله لأعيد الفضل لأصحابه فى هذه الطبعة الجديدة .

کامل زهبری ۷ مایو ۸۸۸:

#### مقدمة الطبعة الأولى

عزيزي القارىء . .

هذا كتاب جديد موصول بكتاب قديم.

فقد نشرت منذ عامين كتاب « مزاعم بيجن ، الرد عليها بالوثائق » . جمعت فيه ما كتبته خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ١٩٧٧ ، في باب « من ثقب الباب » بجريدة الجمهورية ، أفند فيه بعض الاكاذب التي روجها رئيس وزراء اسرائيل مناحيم بيجن ، في تصريحات عديدة عبر الاذاعات والتليفزيون والصحف.

واقتضت خطورة تلك الاكاذيب المتعمدة ، وفداحة اخطارها ان أضيف في كتابي أبحاثا مطولة ، عمدت فيها الى الاستناد على الوثائق التاريخية الثابتة ، أو المصادر الصهيونية لتفنيد تلك المزاعم .

وقد تركزت تلك المزاعم « البيجينية » حول محاور ثلاثة:

المحور الاول: ذلك القول ان وعد بلفور عام ١٩١٧ . قـد أعطى اليهود كل الحق في كل فلسطين .

واي دارس لتاريخ الحركة الصهيونية؛ ونفوذها على السياسة البريطانية ، يدرك ان ذلك الوعد المشئوم قد اتخذ عدة محاولات ومشاريع في المؤتمرات الصهيونية نفسها . كمسا عرض على الحكومة البريطانية عام ١٩١٧ بصورة متعددة تلاحقت عليسها التعديلات . ولم تعد تفاصيل ذلك سرا مكتومسا كما شساءت الصهيونية والدوائر الاستعمارية التي كانت تحتل عسام ١٩١٧ أغلب الوطن العربي ، وتتحكم في أخباره واسراره . بل أصبح

السر الآن شائعا يستطيع الحصول عليه اي قاريء مدقق او دارس نزيه للتاريخ الحديث .

والمحور الثاني: تلفيق وتشويه تاريخ العلاقات العربية اليهودية ، وذلك بتصوير اتفاقية فيصل ـ وايزمان عام ١٩١٩ ، على غير حقيقتها .

وقد اختلف المؤرخون العرب حول حقيقة هذه الاتفاقية او تفسيرها . ما بين متحامل بعنف على فيصل وسيرته ، وبين مدافع على هون عنه .

ومهما يكن الموقف ، فقد اقتضى الانصاف تبديد الزعسم الذي روجه قصدا مناحيم بيجن ، حين اجتزا بعض فقرات من اتفاقية فيصل ـ وايزمان ، واغفل بقيتها ، مما تناقض حتى مع المسادر الصهيونية، بل ومذكرات حاييم وايزمان نفسه ، واقتضى ذلك الزعم الثاني ، أن أخصص فصلا آخر في كتابي « مزاعم بيجن » ، أضيفه عن « حقيقة اتفاقية فيصل ـ وايزمان » حستى تنكشف كل الحقيقة .

اما المحور الثالث: فهو التمسك بتلك الفرية الدعائية حول حقيقة حرب يونيو ٦٧ ، وهو ما نسبته الدعاية الصهيونية، وروجته في العالم ، وأكدته ابحاث أغلب فقهاء القانون الدولي الصهيونيين .

وقد ظل بيجن بغريته يروجهامن خلال الاذاعات والصحف بأن حرب يونيو كانت دفاعية من الجانب الاسرائيلي ، ومن شم مشروعة تماما ، والغريب ان عام ١٩٧٢ ، وبعد خمس اعوام من حرب يونيو ، شهدت ايام جولدا مائير بداية ازاحة الستار عن حقيقة تلك الحرب ، على لسان بعض جنرالات اسرائيل ، شمم جاءت مذكرات ابا ايبان ، وزير خارجية اسرائيل في وقتها ، ومذكرات ليندون جونسون الرئيس الامريكي اثناءها ، وجاء عدد وقير من الكتب الصهيونية ، ليكشف دقائق الاعداد لتلك الحرب من الجانب الاسرائيلي ، واسرار مناقشات الوزارة الاسرائيلية منذ ازمة مايو ١٩٦٧ ، فاكدت تلك المواقف المعروفة من قبل ، مما فرض على العودة ايضا الى كل المراجع العربية التي

ظهرت عن حرب يونيو، ومنها ما ظهر حتى قبل أن يصبح مناحم بيجن ، رئيسا لوزراء اسرائيل ، واذا بكل تلك المراجع ـ عـلى اختلاف منظورها أو مراميها ، تكذب ذلك الزعم البيجيني.

وليس عسيرا بعد ذلك ان ندرك ان مزاعم بيجن حول حرب يونيو ليست مجرد تصوير لاحداث الحرب ، بقدر ما تدفعها رغبة دعائية خطيرة ، لان القول بالحرب الدفاعية ، تعني انها نوع من الدفاع الشرعي ، ونتيجة هذه المقدمة ب منطقيا به ان تصبيب اسرائيل غير ملزمة حتى بتنفيذ القرار ٢٤٢ بشان الجلاء عن كل الاراضي العربية المحتلة في يونيو ١٩٦٧ ، وهي كامل سينساء والقدس والضفة الغربية وقطاع غزة والجولان .

وهو تصوير وتفسير يتناقفنان تماما مع قرارات الامم المتحدة \_ خلال اكثر من عشر سنوات ، بل يهددان اية محاولة مخلصة \_ عالمية او محلية \_ لاقامة سلام شامل ودائم .

واذا كان كتاب « مزاعم بيجن » قد القى الضوء ـ في حينه ـ على تلك الآراء التي يتمسك بها زعماء الحركة الصهيونية وعلى رأسهم مناحم بيجن ، فان هذا الكتاب الجديد يتصل اليوم بالكتاب القديم ، لانه يحاول كشف وتفنيد مشروع صهيدني خطير ، هو « مشروع شراء مياه النيل وتحويلها الى النقب » ، وقد ظهر في الصحف الصهيونية منذعام ١٩٧٤ ، وعاد الآن يدق الاسماع بعنف شديد .

بل قد يكون الكتاب الجديد « النيل في خطر » اخطر لانه لا يتعلق بتصحيح حقائق التاريخ فحسنب بل يتعلق بالخطر على المستقبل . وقد عكفت على هذا البحث ومختصرا - حتى يؤدي رسالته ، لانه يتوجه الى كل وطني ووطنية والى الراي العسام بالدرجة الاولى.

وقد عالجت في البحث جذور الاطماع الصهيونية في مياه النيل منذ عام ١٩٠٣ ، أيام اللورد كرومر ، وسعيت الى الاعتماد على الوثائق السرية ، والمراجع المهجورة - عن عمد أو جهل - حتى أبين أخطار المشروع الصهيوني الجديد - منذ ١٩٧٤ - الذي أن تعدلت صورته ، فلم تتعدل مقاصده ومراميه ،

واذا كان هذا البحث الجديد قد اعتمد ايضا على الحقائق والوثائق ، فلا بد ان اعترف ـ للقارىء ـ انني عانيت خــلال كتابته كثيرا .

ولم يكن مرجع هذا العناء عقليا ، ولم يكن سببه هو قلة المعلومات ، فلقد الدفعت الى الكتابة خلال شهر سبتمبر ٧٩ ، وكدت افرغ منه تماما في وقت وجيز بالنسبة لما يحتاجه اي بحث ، وقد ترجع السرعة الني كنت قرات مراجع صهيونيسة وتاريخية عديدة ، ولم تحتج عودتي اليها الى جهد عقلي بقدر المعاناة النفسية ، وخاصة انني منذ سنوات اعمد الى تلخيسص اغلب ما اقرأ حتى اعود اليه حين أبغي .

٠٠٠ لم يكن العناء عقليا ، بل كان نفسيا .

لانني وددت دائما ان أتحدث الى عقل القارىء - وأن أضع عاطفتي جانبا .

ولهذا كتبت . وعمدت الى الصمت وقتا . فلم استطسع عليه صبرا .

بل لا بد ان اعترف ان الهواجس هجمت على حتى ظننت ان النجاة بقلبي وقلمي في هجرة القلم . وظننت ان الحال هو عودتي الى الهجرة الى المحاماة التي كنت قد اشتغلت بها في الخمسينات . واخذت أهون الامر على نفسي قائلا أن العلاقة حميمة بين الكتابة والمحاماة ، وأن البون بينهما ليس بالكبير . فكلاهما من خبرتي وفي ظني مي يقومان على روح الاستقلال العقلي ، وعاطفة العدل ، والسعي وراء الانصاف ، والمحاساة والكتابة يتفقان مما في البحث الملح عن العدل ، وأن كانت المحاماة في ظني هي البحث عن العدل الاصغر، والكتابة في النهاية ، هي البحث عن عدل أكبر أو أكثر .

فالبحث عن قرار حق من حقوق المواطن في قضية بين شخصين حول حق او حرية هو بحث يستحق العناء والعناية. والبحث عن تأكيد حق من حقوق الوطن في قضية عامة تتصل بالحريات او حقوق الانسنان دفاع عن العدل الاكبر او الاكثر ، وهو بحث لا يكفيه العناء بل يفرض المعاناة .

وما أعظم البحث في الحالين عن العدل للوطن أو الانصاف للمواطن!

وقد حسبت اول الامر أنني مستطيع رغم ذلك أن أحبس قلبي وراء عقلي ، وعقلي وراء قلمي ، ولكني لم أستطع . وكيف لي والنيل يبدو لي في خطر .

وكيف لي ، وانا بالذات قاهري المولد والمزاج ، ولدت على ضفة النيل بالجيزة ، وعشت دائما عاشنقا لحضارة الانهار ، وتجولت ما بين السند والفرات والسين والنيل ، وطوحت بي الاسفار بين الانهار ، فلم أجد في النهاية ما يعدل متعة النظر الى فيض فضي ، قادم من الجنوب ، مهاجر الى الشمال ، متجدد دائما ، خالد أبدا .

وكيف لي ، وقد أنعم الله على بنعمة الذاكرة البصرية ، لا أكاد أنسى ما أرى ، تدربت عيناي على الألوان ، وتخلصت من أمية العين ، فأصبحت أدرك معنى اللون الخفيف والكابي والشنفاف والصافي ، والنيل معلم مجاني للعين والروح في فنون الألوان والضوء والظلال .

وكيف لي وقد انعم الله على بنعمة السمع ، فأصبحت احسن وقع اللفظ ودبيبه بأذني ، وادرك الصلة بين المبنى والمعنى، والصلة بين الماء والنماء ، والمياه والحياة !

وكيف لي الصمت وفي ثلبي من قديم هذا الصوت الروحي من ان الماء اصل الحياة وبركتها ، وفي الكتب المقدسة تقديس للطهر والماء ، بل وقد ذهب أقدم القدامي الي تقديس النيسل ، باسماكه وتماسيحه ! ونسنجوا حوله الاساطير القديمة والحديثة حتى ارتقى بنا الحس الديني ، واصبح الماء الجاري هو السذي يعد الانسان للقاء الله في الصلاة !

وكيف لي ، وانا الذي تدرجت في الدرس ، وتسلقت قمم المعاني ، وسقطت في آبار الكلمات ، وتدحرجت بين السنطود ، واحتميت بانحناءات الحروف ، وعلى قدر ما قرأت واستوعبت وتتلمذت ، لم أجد قبل النيل استاذا .

فمصر من دون النيل تصبح قاحلة وقحطا . وغيرها من دول النيل تعيش على الري بالمطر دالنهر ، ومصر تعيش عسلى النهر فقط . والنيل بغيضه نعمة وفي غيضه نقمة . وهو بحتاج الى تنظيم وتخطيط وترتيب وتنسيق وحفر وحرث وزرع . ومن هنا كانت الدولة ضرورة وفرضا. اذا انتظمت واستقامت واعتدلت كانت نعمة وظلما ، واذا غالت ومالت كانت نقمة وظلما وظلاما .

وكيف لي السكوت بعد ذلك ، والنيل ـ من آلاف السنين اول درس في التاريخ لوقف الفيضان الخطير او القحط العجاف، ولست هنا اتباهي ، مثل هؤلاء الذين يعلقون اوسمـة وهمية مظهرية على صدر شحاذ ، بل مرجع الفخر هو درس التاريخ العميق في مصر ، لان مصر ليست فقط التي عرفت اول دولة في التاريخ ، ولكنها أيضنا أول أرض احتاجت إلى العمل والعلم . ورواها إلى جانب النيل عرق الانسان .

ان مصر هي اقدم ارض في الكون عرفت عرق الانسان . وهذا هو المفزى العميق لهذا الشرف الوطني الذي ينتقل مسن جيل الى جيل ، وهو ما يجعلني اختار عنوان هذا الكتساب « النيل في خطر » .

كامل زهيري

# الفصدلالارل المولا المول مشروع تدويل مياه المنيل الموسيناء

وثائق تنشر لاول مرة . أصول فكرة بوطين البهود في سيناء . مشروع هرتزل ١٩٠٣ أيام الملكة فكنورنا واللودد كرومر وبطرس باشا غالي . المراجع البريطانية والعربيسة كلها أغفلت ذكر هذه المحاولة . أسباب السربة المطلعسة . دزرائيلي وراء مشروع اقامة اسرائيل ، وشراء اسهم فناة السويس . دزرائيلي ومجنون ليلي . محمد علي برقض فرضا بس } ملايين جنيه من آل روتشيلد . هرتزل بأثر بأفكسار هيس وبنسكر . ويقنع روتشيلد ودي هيرس بالاتجساد شرقا بدلا من الارجنيين . ميلاد فكرة الهجرة الجماعية المنظمة في الشرق العربي . مصر أولا .

لا يملك الانسان سوى الذهول من ان تظهر بغتة على صفحات الجرائد تلميحات لوعود بمشروع خطير ، لو صحت حكايته لكان كارثة وطنية تهدد مصر وحياتها ، بل ومستقبلها لاجيال قادمة .

ونعني بهذا الوعد ، او المشروع تحويل جزء من مياه النيل الى صنحراء النقب عبر سيناء .

وما يثير الذهول والاسى ان مشروع تحويل مياه النيل الى سيناء هو فكرة قديمة ظهرت في مطلع القرن العشرين ، تقدم بها الزعيم الصهيوني تيودور هرتزل عام ١٩٠٣ الى الحكومة البريطانية في عهد الملكة فكتوريا واللورد سالسبوري وجوزيف تشمبرلس ، وارثر بلغور والى الحكومة المصرية في عهد الخديوي عباس الثاني، ومصطفى باشا فهمي، وبطرس باشا غالي والمعتمد البريطاني اللورد كرومر . وقد بدل هرتزل لتحقيق المشروع نشاطا ، واظهر دهاء لتوطين اليهود في شبه جزيرة سيناء كنقطة للوثوب على فلسطين .

والعجيب ان تبعث هذه الفكرة القديمة من جديد ، وبعد اكثر من سنة وسبعين عاما فيجري الحديث هذه الايام « وان كان سرا وتلميحا » عن تحويل مياه النيل الى صحراء النقب في فلسطين المحتلة عبر شبه جزيرة سيناء ، وهو مشروع ـ ان صح العزم عليه فيه تغريط شنيع في هبة النيل لمصر ـ بل سيجعل مصر ـ في النهاية ـ للنيل بعد ان كان النيل لمصر . وكاننا نبدا صنفحة جديدة سوداء من النفوذ الاستعماري تشبه تلك الصفحة التي جعلت «مصر للقناة » قرابة قرن من الزمان ، بدلا من ان تكون « القناة لمصر » .

ومثل هذا البحث نقدمه حول الاصول التاريخية لمشروع تحويل مياه النيل الى سيناء عبر قناة السويس عام ١٩٠٣ ، وحول المشروع الجديد لتحويل مياه النيل الى النقب يغرض علينا الاستناد

الى الوثائق وحدها ، حتى لا يظن احد بنا التحامل او الافتراء .

وقد اقتضى هذا البحث الرجوع الى الوثائق ، التي ننشرها لاول مرة بالعربية ـ ومنها ما يتصل بمشروع توطين اليهود في سيناء كما جاء في مذكرات هرتزل نفسه ، اي في يومياته الكاملة والمنشورة في نيويورك عام ١٩٦٠ ، اي بعد اكثر من خمسين عاما من نهايتها ، تحت عنوان :

Thi Compelete Diaries of Theodor HERZL, edited by Rafael Patai, Herzl Press, New York, 1960.

وقد اعتمدنا على مقارنتها بيوميات هرتزل ، المترجمة الى العربية عام ١٩٦٨ ، والتي اعدها الدكتور انيس صابغ ، وترجمتها هيلدا شعبان صابغ ، وهي ترجمة دقيقة امينة لقتطفات متتابعة ومصنفة طبقا للموضوع ، ومختارة من المجلدات الاربع التي تتألف منها اليوميات ، وتقع هذه المختارات في ٢٤٥ صفحة بالعربية .

والملفت النظر أن المراجع الانجليزية (١) التي عالجت هده الفترة من تاريخ مصر قد خلت تماما من الاشارة لهذا المشروع ، ومن اهمها كتاب اللورد كرومر المعتمد البريطاني « مصر الحديثة » في جزأين مطولين نشرهما اللورد عام ١٩٠٨ بعد استقالته ، كما خلت اغلب الكتاب التي الفها بعض كبار الموظفين البريطانيدين ، والذين عملوا في خدمة الحكومة المصرية في هذه الفترة ، مثل كتاب سير رونالد ستورز « شرقيات » (٢) ، وهو الذي لعب دورا ضخما مع لورنس، وكان سكرتيرا لكتشنر ثم حاكما عسنكريا للقدس . اي عاصر صدور وعد بلفور ، وكذلك كتاب سير توماس راسيل « في عاصر صدور وعد بلفور ، وكذلك كتاب سير توماس راسيل « في الخدمة المصرية من ١٩٠٦ الل ١٩٤٦ (٣) ، وكتاب الفريد ملز الجلترا في مصر » (٤)

والملغت للنظر ان المراجع العربية (٥) على كثرتها ـ قد أصيبت ايضا بغجوات ، فلم تشر في حينها ، أو بعد ذلك ، لمشروع توطين اليهود في سيناء ، وتحويل المياه اليها عام ١٩٠٣ ، على الرغم من اهتمامها بحادث لاحق هو حادث طابه عام ١٩٠٦ ، وهو الحادث الذي كشف نزاعا حادا على حدود مصر الدولية أيام المخديو عباس حلمي الناني ، وكان من ورائه مشروع مد سكة حديد الحجاز الى

العقبة ، وتفلفل النفوذ الالماني في الاستانة ، والصراع الالمـــاني البريطاني .

فهل ترجع تلك الفجوات في كتابة تاريخ مصر، الى استخفاف الورخين المصريين بمتابعة اخطار التغلفل الصهيوني منذ محاولات هدم الاستقلال المصري في منتصف القرن التاسع عشر ، ومنف وقعت قناة السويس بين براثن الانجليز وروتشيله في عهسه اسماعيل، ام ان اهتمامهم كان قد انصرف في الاغلب الى الاحداث السياسية المتصلة بالاستقلال والدستور ، دون الاهتمام بالنشاط الاقتصادي والمالي ، أم ان ذلك يرجع في النهاية الى ان المشروع الصهيوني عام ١٩٠٣ بتوطين اليهود في سيناء وتحويل مياه النيل قد احيط بسرية كاملة من المنظمة الصهيونية ومن الحكومة البريطانية ومن المحكومة البريطانية ومن المعتمد البريطاني ورجاله ؟

وقد يكون هذا السبب الاخير هو السبب الرئيسي ، لان مذكرات هرتزل كشفت بعد نشرها عام ١٩٦٠ بانه فرض على رجال البعثة الصهيونية التي وصلت مصر عام ١٩٠٣ ان يقسموا بعدم افشاء اي سر او الادلاء باية تصريحات صحفية او نشر مذكرات او حتى مجرد الاشارة العابرة الى المشروع ، وقد وضعم هرتزل بنفسه صيغة القسم كما استلزم ان يوقع عليه اعضناء البعثة كتابة وقد استمرت اتفاقية الجنتلمان بفرض السرية المطلقة على المشاريع الصهيونية بين الحكومات البريطانية المتعاقبة والحركة الصهيونية وكرومر لاننا نجد نفس السرية (٦) قد فرضت من سلطة الاحتلال وكرومر لاننا نجد نفس السرية (٦) قد فرضت من سلطة الاحتلال السرية بغرض الرقابة على الصحف المصرية خوفا من تسرب ايسة معلومات عن وعد بلغور عام ١٩١٧ .

#### وثيقتان خطيرتان

وقد استندنا في البحث عن مشروع توطين اليهود في سيناء وتحويل مياه النيل الى شبه الجزيرة على وثيقتين هامتين، ننقلهما حرفيا الى العربية ، لاول مرة ، وهما :

#### ١ ـ الوثيقة الاولى:

نص مشروع الامتياز الذي كان قد اعده هرتزل عام ١٩٠٣ لعرضه على الحكومة المصرية اي على المعتمد البريطاني اللورد كرومر، وبطرس باشا غالي بالتحديد ، والمسئولين البريطانيين في وزارة الحقانية المصرية ، وذلك بعد نجاح مساعيه الاولية بقبول المشروع مبدئيا في لندن مع جوزيف تشمبرلين وزير المستعمرات .

وخطورة هذه الوثيقة ، انها تكشف عن الحجم المروع الطماع الصهيونية في سيناء منذ مطلع القرن ، وتصحح ما شاع حسول المشروع ، واشتهر بين المؤرخين المدققين على قلتهم من انه كان مجرد مشروع لتوطين اليهود « في العريش » ويكشف نص مشروع الامتياز ان المنظمة الصهيونية التي مثلها هرتزل ، كانت ترمي الى مد امتياز التوطن وانشاء الموانىء والفنارات الشرقية القنساة وخليج السويس حتى حدود مصر وفلسطين ( اي الحدود المنصوص عليها في فرمان تولية محمد على المعروفة بالحدود الدولية ) ومن البحر الابيض شمالا ، حتى خط عرض ٢٩ جنوبا ، اي الخلط الذي يمتد من ابي زنيمة على خليج السويس متجها شرقا حتى الحدود .

#### ٢ ــ الوثيقة الثانية:

نص تقرير البعثة الفنية التي أرسلتها الحكومة البريطانيسة، خلال شهري فبراير ومارس ١٩٠٣، وزارت سيناء، بالاتفساق بين هرتزل وجوزيف تشنمبرلين واللورد كرومر وبطرس باشا فالي،

ولا تكشف خطورة هذه الوثيقة الثانية عن اطماع الصهيونية فقط ، بل تكشف ايضا ان هذه البعثة التي اختارها هرتزل كانت تتكون من زعماء الحركة الصهيونية في فيينا ، وجنوب افريقيا، ولندن والارجنتين ، ولم تكن مجرد بعثة فنية من مهندسين وعسكريين للبحث في امكانيات توطن الاوروبيين « في سيناء ». واذا كانت هاتان الوثيقتان تكشفان بالقطع حجم مخططات الصهيونية منذ مطلع القرن ، ومدى اطماعها في سيناء ومياه النيل، فقسد

استلزم البحث بعد ذلك الصعود الى ما وراء المشروع نفسه ، وتعقب الارتباطات بين هرتزل وشخصيتين معاصرتين صهيونيتين \_ من اصنحاب الملايين ، وهما البارون مسوريس دي هيرش ، والبارون دي روتشيلد .

وليس الهدف هو مجرد الكشف عن الصلات الوثيقة والمريبة بين الفكرة الصهيونية وبيوت المال اليهودية التي تملكت نواصسي الامور في اوروبا من فرانكفورت وميونيخ وبروكسل الى باريسس وجنيف، وتفلفلت في الامبراطورية العثمانية وممتلكاتها في البلقان، وفي مصر منذ هزيمة محمد على ، وخلال عهدي سعيد واسماعيل بل الهدف الاهم هو بيان هذا الخطر الذي استمر بعد وفاة هرتزل، لان البارون موريس دي هيرش كان المول الاكبر لتوطين اليهود في الارجنتين والبارون دي روتشيلد كان المول الاول لتوطيسان اليهود في فلسطين ، ثم ادمجت عام ١٩٢٢ مؤسستا روتشيلد وهيرش تحت اسم « بيكو » اختصارا لاسم « جمعية الاستيطان اليهودي في فلسطين » ، وقد بلغ مجموع ما امتلكته هذه المؤسسة الموحدة خلال ربع قرن من ١٩٢٢ الى ١٩٤٨ ما مساحته ه > الف دونم ، اي ثلث ما كان يحوزه اليهود من اراضي عند اعلان قيام اسرائيل.

وانها لصفحات مجهولة حقا ، او مطوية قصدا ، في تاريخ ما نسميه دبلوماسية البنوك التي استطاعت اقراض السلاطيسن والخديويين ومن ثم اخضاعهم ولا يزال هذا الدور الهائل في اغلبه سرا في الخفاء، اما لبخل اصحاب البنوك الكبرى في كتابة سيرهم، او لان كبرى الصفقات المالية تفرض الكتمان وضرب الحصار المطبق من السرية المطلقة .

واذا كانت مصارف روتشيلد واوبنهايم قصفت بمدافعها المالية اقتصاد مصر كما لعب دزرائيلي دورا هاما في عهد الملكف فكتوريا في شراء استهم قناة السنويس عن طريق المليونير روتشيلد، ومهد ذلك لسلسنلة من الصفقات والمؤامرات لهدم استقلال مصر ، فان مدافع البارون دي هيرش الذي كانوا يطلقون عليه دي هيرش «التركي» قد لعبت دورا هاما في الفوز بصفقات هائلة عند مسد

سكة حديد البلقان (في تركبا الاوروبية) ولعبت دورا هاما في الدين العام العثماني ، وكان كل ذلك تمهيدا لتمزيق وانهيار الامبراطورية العثمانية سياسيا واقتصاديا قبل انهيارها عسكريا.

#### من هو هر تزل ؟

وطبيعي ان القارىء يلم حتما باطراف من حياة تيودور هرتزل، ولا شك انه يعرف كذلك اطرافا من الدعوة الصهيونية الى هجرة اليهود من شرقي اوروبا ، بالدرجة الاولى ، الى الارجنتين او قبرص او اوغندة وشرقي افريقيا ، او سيناء ، تمهيلا للانتقلال الى فلسطين .

ولم يكن هرتزل هو اول داعية لانشاء الدولة اليهودية في فلسطين . فالفكرة قديمة .

ويؤكد بعض المؤرخين انها تعود الى ايام كرومويل ، وانها كما قال ابا ايبان في كتابه « شعبي » « تاريخ الشعب اليهودي » في الطبعة الفرنسية الصادرة عام ١٩٦٩ (٧) ، جاءت ايضا كوعد على لسان نابليون بونابرت اثناء حملته العسكرية على سنوريا ، حتى بستنهض معونة اليهود في فلسطين والعالم لاحتلال سنوريا بعد احتلال مصر ويقول ليونارد شتاين في كتابه « الصهيونية » المنشور عام ١٩٣٧ بالفرنسية ايضنا ان تابليون دعا يهود اسيا وافريقيا للاصطفاف خلف رايته « لاعادة القدس القديمة » ، ويقول ايضا ان هذا الوعد قد ظهر في جريدة بونابرت المونيتير يونيفرسنيل ، وقد نقله سوكولوف احد مؤرخي الصهيونية الثقاة في تاريخه عن الصهيونية ، وقد نشبر في لندن عام ١٩١٩ (الجلد الثاني ، ص ٢٣٠)

وقد ظهرت الفكرة من جديد ـ على ما يرى ابا ايبان نفسه ـ على لسان بالمرستون وزير خارجية بريطانيا ، في اغسطس سنة ، ١٨٤٠ ، حين ارسل الى سفيره في الاستانة ، يونسوبني ، مسانصه :

« أن اليهود المستتين في أنحاء أوروبا يعتقدون أن الوقب يدنو لبعث حقهم في فلسطين وبالتالي فأن فلسطين تستطيع الافادة من هجرة مكثفة وواضح ان السلطان (العثماني) سيهتم بتشجيع عودة اليهود » .

ثم نجد الفكرة مرة ثالثة ، تظهر على لسان دزرائيلي ، عام ١٨٧٨ ، حين اتفق مع اللورد سالسبسوري على تبني الفكرة ( وسالسبوري هو خال بلغور ) وقد تقدم دزرائيلي بنفسه في مؤتمر برلين ( ١٣ يوليو ١٩٧٨ ) ـ بمذكرة للمؤتمر عنوانها «المسألة الصهيونية في المسألة الشرقية » وقد نشرتها صحافة فيينا دون اشارة الى اسم صاحبها دزرائيلي ، الذي قال في المذكرة ما نصه:

« ألا يجوز لنا أن نفترض أنه سيوجد خلال نصف قرن من الزمان شعب يهودي في هذا البلد وجمهرة كثيفة تناهز مليسون نسمة ، تتحدث لغة واحدة ، وتحركها رغبة واحدة في الاستقلال» ( ص ٢٦٤ من كتاب أيبان ).

#### دزرائيلي ومجنون ليلى

ويهمنا هنا القاء بعض الضوء على ما خفي من اراء دزرائيلي الذي أصبح يحمل لقب « ايرل اوف بيكونز فيلد » ، وقصة شرائه لاسهم قناة السنويس التي كان يملكها الخديو اسماعيل قصية معروفة ، ودور روتشيلد في اقراض بريطانيا معروف ايضا ، ولكن قد لا يعرف الكثيرون ان دزرائيلي لم يكن نفسه يهوديا اذ كان ابوه اسحق دزرائيلي يهوديا تنصر ، وقد هاجر من البندقية الى لندن عام ١٧٤٨ واسم دزرائيلي الاصلي هو «دي اسرائيلي» اي الاسرائيلي كما تذكر الانسكلوبيديا البريطانية ، ( ص ٢٤٦ ـ ٢٥١ ) المجلد٣ ، طبعة ١٩٥١ ) .

وقد النقل اسحق دزرائيلي من اليهودية الى النصرائية عام. المه ١٨٣١ ، وانتقل كذلك ابناؤه الثلاثة ، ومنهم الابن الاكبر بنياميسن، ومن الثابت ان بنيامين لم يرغب في العمل بالتجارة كما رغبوالده واشتغل بالصحافة وكتابة الروايات. والغريب ان احدى رواياته الثلاثة الاولى ـ ولم تلق جميعها نجاحا ادبيا كبيرا في لندن ـ كان عنوانها «مجنون ليلى » (١٧٩٧) وكانت الثانية بعنوان «الرائي »

وهي رواية الفها عن دافيد الرائي الذي ظهر في القرن الثاني عشر. واسمه مناحيم بن سليمان بن الروحي او الرائي وقد ولد في اقليم احمدية . وحرض اليهود القاطنين في اذربيجان على المسلمين، وتزعم حركة الاستيلاء على فلسطين اثر الصليبيين . ويبدو انه كان ممسوسا ، فأعلن العصيان وانتقل الى كردستان ، ولكن انصاد حميه قتلوه اغتيالا .

وفي التاريخ الصهيوني تقديس لهذا الرجل ، وهم يتبركون به ، بل لقد ظهرت نحلة يهودية عرفت بالمناحميين او النحمانيين تبركا باسمه وسيرته وما أسم مناحم بيجن الامتصلا به وقد صوره دزرائيلي في رواية الحكاية العجيبة للرائي « كمن يمتلك قسوة خارقة للطبيعة لاعادة مملكة العبرانيين على انقاض الخلافة الجديدة في بغداد » .

ولكن دزرائيلي لم يكن روائيا حالما بل عمل بالصحافة والادب ثم السياسة وقد بدأ حياته برحلة الى المشرق ، وسافر فيها من السبانيا الى البانيا ، ثم اثينا والاستانة ، وفلسطين ومصر وانفق ما كسبه من روايته « الدوق الشاب » وكانت خمسمائة جنيسه استرليني ، ولسنا ندري حتى الان شيئا عن تفاصيل لقائه مسع محمد علي . ولكن عادة محمد علي كانت لقاء الكتاب والسائحيسن في قصره بالقلعة ، ومنهم عدد كبير من فرنسا مثل جيسرار دي نرفال ، وانفنتان ، وعدد من السنان سيمونيين اصنحاب فكرة شق قناة السويس وقناة بنما .

والاكيد ان محمد على كان فطنا (٩) فقد رفض فكرة قناة السويس ، خوفا من اطماع الدول الكبرى ، وطلب من السان سيمونيين ان يعكفوا على مشروع بناء القناطر الخيرية لتنظيم الري، وزيادة محصول القطن ،

وكما كان محمد على فطنا ، كان ايضا حذرا . فقد رفض فكرة القروض الخارجية حين عرض عليه آل روتشيلد قرضا باربعة ملايين جنيه (١٠) وفضل على القرض ان يصدر قرارا باحتكار الحرير والتبغ ، ورفع الضرائب على الاراضي في سوريا مما كان سببا في غضب الاهالي ، ويسنجل جبريل انكيري في كتابه ابراهيم باشا

هذه الواقعة الهامة حين كانت الخزينة المصرية تعاني من الضائقة بسبب الحرب .

ولكن دزرائيلي عاد من رحلته المشرقية ليكتب روايته التي لم يخف فيها اصله اليهودي مما اثار عليه بعضا من اعضاء حـزب المحافظين من زملائه .

وحياة دزرائيلي نفسها لم تلمع الا بعد موت محمد علي ، وقد اصبح دزرائيلي نائبا عن مقاطعة بكنجهام، بعد فشل متعدد ومتلاحق في الانتخابات ، وقد استطاع دزرائيلي التقرب لل في ادب وتفان الى قلب الملكة فيكتوريا ، وخاصة بعد وفاة زوجها ، وهو السذي اقترح ان يضاف الى لقب فيكتوريا لقب « امبراطورة الهند » عام ١٨٧٦ وهو الذي استطاع ان يحصل من روتشنيلة على القروض لشراء . . . ر ١٧٧ سهما من اسهم قناة السويس عام ١٨٧٥ واعتبرت فيكتوريا ان هذه الصفقة اكبر خدمة تاريخية اداها دزرائيلي لانجلترا فانعمت عليه بلقب اللورد ، وانتقل الى مجلس اللوردات .

وكان دزرائيلي هو مهندس الامبراطوريدة ، وخاصة في سياستها تجاه المشكلة الشرقية فكان من دعاة الحفاظ صوريا على بقاء الامبراطورية العثمانية،وذلك خوفا من تنازع روسيا القيصرية، والمانيا البسماركية على املاكها في المشرق ، وهو الطريدة السي الامبراطورية البريطانية في الهند ومصر وافريقيا .

واذا ما نشبت الحرب التركية الروسية ، عام ١٨٧٨ وانتهت بهزيمة تركيا ، انعقد مؤتمر برلين برئاسنة بسمارك « المستشار » الحديدي « وقد حضر دزرائيلي وسالسبوري هذا المؤتمر ، ولم يتخد قرارا بشأن المذكرة المسألة الصهيونية في المسألة الشرقية ولكن المؤتمر انتهى الى معاهدة برلين التي نصت في احد بنوده «على التزام الباب العالي بعدم التفرقة ضد اي شخص في تولي الوظائف ، او نيله الاوسمة ، او ممارسته المهن والصناعات ، وعد التمييز امام القضاء بسبب الدين ، ومساواة جميع الحجاج ورجال الدين في تركيا الاسيوية وتركيا الاوروبية » .

والجدير بالذكر ان مذكرة دزرائيلي حول المسألة الصهيونيا

لم يكن يسعفها الواقع في ذلك الوقت - لان عدد اليه و فلسطين ، على ما يروي ابا ايبان نفسه - لم يكونوا يزيدون على ١٠ الف نسمة ، - وكانوا يتركزون في القدس ، وصفد وطبرية والخليل . وتكشف هذه الوقائع ان الفكرة الصهيونية نفسها لم تكن قد تبلورت، ويرجع اصلها تارة الى نابليون لاسباب استعمارية وتارة الى دزرائيلي لاسباب تختلط فيها الرومانسية بالعاطفة الدينية بالمصالح الاستعمارية ، وبهذا يظهر السؤال :-

\_ من ابن أتى هرتزل بأفكاره 3.

وينكر هرتزل في مذكراته وكتابه « الدولة اليهودية » انه قرأ شيئًا مما كتبه سابقوه عن الصهيونية منذ ظهر كتاب موسى هيس « روما والقدس » عام ١٨٦٢ ، اي بعد عامين من ميسلاد هرتزل ، وكان هيس معاصرا للاسال وكارل ماركس وقد تحدث هيس \_ وهذا ايضا ملفت للنظر \_ عن مشروع شق قناة السويس، وانشاء خط سكة حديد الشرق السريع، وفي كتابه آمال وتمنيات بأن تعاون فرنسا في اقامة بعض المستعمرات اليهودية التي قد تمتد يوما كما قال في كتابه « ما بين السسويس والقدس وعلى ضفتي الاردن » .

رالاكيد ان البعثة السان سيمونية ، صاحبة فكرة شنق قناة السويس ، قد وصلت عام ١٨٣٤ في عهد محمد علي ، وغادرتها بعد عامين ، وقد عرف فردنان دي لسبس بالفكرة عند وصول هذه البعثة ، لانه كان في عهد محمد علي نائبا لقنصل فرنسا في الاسكندرية ، وقد استقبل اعضاء البعثة من خريجي مدرسية البولتكينك الفرنسية ، على ما تروي سوزان فوالكان في كتابها «يوميات سان سيمونية في مصر » في طبعته الوحيدة التي ظهرت بباريس عام ١٨٦٦ (١٢) . ولعل هيس قرأ شيئا من مطبوعاتهم بعد عودتهم الى فرنسنا ، وقد نشطوا الى الدعوة للفكرة رغم رفض محمد على لها .

وينكر هرتزل ايضا انسه تأثر بكاتب صنهيسوني آخر هو ليوبنسكر ( ١٨٢١ ـ ١٨٩١ ) صناحب كتاب « الانعتاق الذاتي » من جماعة « احباء صهيسون » «ومن الذين سبقوا هرتزل الى

الاستعانة باموال اصحاب الملايين اليهود وعلى رأسهـم البارون موريس دي هيرش ، لمسناعدة اليهود على الاستيطان بالارجنتين .

ولكن مؤرخي الصهيونية ، ومنهم ليونارد شتاين في كتابه « الصهيونية في اتجاهاتها وتعاليمها » ( لوزان ١٩١٩ ) ، يقول ( ص ٢١ ) :

ـ كان بنسكر يتحدث عن « النهضة الوطنية » ، بينما كان هيس يتحدث عن فكرة « الدولة » .

واغلب الظن ان هرتزل قرأ هؤلاء ولكنها واقعة غير ذات بال اذ ان هرتزل شق طريقا خاصا ليس فيه من الفكر العميق شيء، ولكن فيه الكثير من الروح العملية ، والقدرة على التأثير والتفاوض ما جعله يقنع هيرش بالعدول عن فكرة الهجيرة الى الارجنتين والاتجاه شرقا .

وهو بلا شك يتفق مسع بنسكر وهيس في معارضة فكرة الاندماج ، اي انصهار اليهود في المجتمعات التي يقيمون فيها ، مهما بلغوا من شأن وحتى لو وصلوا الى مراتب الوزراء او تملكوا كبرى البنوك والشركات ، واصبحوا بها ملوكا غير متوجين .

لقد كانت خطورة هرتزل في رفضه القاطع للاندماج ، ورفضه القاطع للاندماج ، ورفضه القاطع للاندماج ، ورفضه القاطع للهجرة المسرية الى فلسطين والهجرة المتوزعة الغردية السي الارجنتين ، بل كانت احلامه اكبر واخطر .

### هوامش الفصل الاول

(١) ومن أهمها كتاب اللورد كرومر

Modern Egypt, Earl of Cromer, 2 vol. Macmillan, London, 1908.

(۲) كماب سير رونالد ستورز ، شرفيات ، الطبعة الاولى ١٩٣٧ ، الطبعة الثانية والمنقحة ١٩٤٩ ،

Orientations, by Ronald Storrs, Nickobonk Wastson, London.

ا ۱۹۰۲ – ۱۹۰۲ اسیل ( في الخدمة المعریة من ۱۹۰۲ – ۱۹۶۱ ).
Egyptian Service, 1902 - 1946 by Sir Tomas Russel Pasha,
Butler, Tanner, 1940.

ه کتاب الفرید ملئر ، انجلترا في مصر . England in Egypt, by Viscount Milner.

الطبعة الرابعة المنقحة حتى أحداث عام ١٩٠٤ ، طبع Edhard Arnold, London, 1909.

( ٥ ) عالجت كتب عربية كثيرة قرية طابه، حين احتل الاتراك العثمانيون هذه القرية عام١٠٩ وهي قرية داخل الحدودالمرية، في مواجهة ميناء العقبة، وكان الالان والعثمانيون يستعدون لمد سكة حديد الحجاز ، وكانت لهذه الواقعة اهميسية استراتيجية كبيرة ، لتوغل النفوذ الإلماني في الامبراطورية العثمانية ، وشمال افريقيا ، وتازم الموقف بين اللورد كرومر والسلطان عبد الحميد ، وأثيرت قفية قرمان تولية عباس حلمي الثاني ١٨٩٣ ، بدعوى انه لم يشمل كل سيناء ، ولكن المواجهة شبه العسكرية بين تركيا وبريطانيا ، وتحرك الجيوش العثمانية الى حيفا والبريطانية الى دودس ، أوصل الازمة الى حافة المواجهة العسكرية . وتخلت فرنسا والمانيا عن مساعدة تركيا ، وانتهت الازمة بتكوين لجنة مشتركة انتهت الى تاكيد حدود مصر الدولية مع فلسطين ، والاعتراف بالحدود الواردة في فرمسان تولية محمد على .

وكان لهذا الحادث أهمية كبرى حتى على مصير الحزب الوطني بقيادة مصطفى كامل ومحمد قريد .

ومن اللاحظ ان كتب المؤرخ الاستاذ عبد الرحمن الرافعي قد خلت من الاشارة الى مشروع توطين اليهود في سيئاء على الرغم من تسجيلها الدفيق لاهم الازمات بين مصر وبريطانيا ابتداء من السودان ، الى تعيين الموظفين ، الى أزمة المسباط، الى حادثة طابه ، ثم دنشواي .

كما خلت ايضا كتب الزعيم مصطفى كامل ، ومنها كتابه (المسألة الشرفية)، وخلت كذلك اوراق محمد فريد ( ١٩٠٤ ـ ١٩١٩ ) على صراحتها ، راجع المجلد الاول ، طبع مركز وثائق وتاريخ مصر العاصر ، سلسلة الذكرات التاريخية ، طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٨ .

(٦) من الوثائق السرية للحكومة البريطانية وثيقسة 4.0/311/3054 الرسلت الحكومة البريطانية الى المعتمد البريطاني في القاهرة وينجت برفية بنص وعد بلفور ، مع اوامر صريحة بأنه من الرغوب فيه ممارسة رفابسسة دفيقة على تعليقات الصحف ، بحيث لا يجب ان تؤذي المشاء العربية ) ، راجع كتاب كامسل زهيري ( مزاعم بيجين) ، فصل عن حول حقيقة وعد بلفور ، طبعة ١٩٧٨ .

( ۷ ) كتاب آبا ايبان ، شعبي ، أو تاريخ الشعب اليهودي ، بالفرنسية ،
 طبعة ١٩٦٩ .

ABBA EBAN, Mon Peuple, Histoire du Peuple Juif, Buchet/Chastell, 1969.

(۸) کتباپ

Le Sionisme, ses tendances et son organisation, Dr. S. Bernestein, Lauzanne, 1919.

( ٩ ) يذكر جبريل انكيري في كتابه (( ابراهيم باشا )) (١٩٤٨ ) ص ٣٠٠ ، ان حرب مصر ضد تركيا ونفقات اعادة تنظيم سوريا ارهقت ميزانية محمد علي وكان يأمل الحصول على قرض من الخارج . وكان لا بد من حصوله على موافقة الباب العالي ، لكنه رفض . وقد ابدى آل روتشيلد استعدادهم لتقديم قرض قيمته ) ملايين جنيه ، ولكن الشروط المروضة لم ترق لمحمد علي . ومنذ بداية عام ١٨٣١ اصبحت الخزانة المعرية في آزمة مما اضطر محمد علي الى الاعتماد على سوريا . فاصدر قرارا باحتكار كل الحرير والتبغ ، وفرض ضرائب مرتفعة على الاراضي والمنازل والحلات التجارية . وكذلك الجمارك . مما كان سببا في ضيق الاهالي .

Ibrahim Pacha (1789 - 1848), Par Gabriel Enkiri, 1948, Préfaec Par Ilhami Hussien Pacha, Impremerie Française, Le Caire.

(1.)

Diplomacy in the Near and Middle East, Vol., I, A Documentray Record (1535 - 1914), by J. C. Hurewitz, 1956, U. S. A., D. Van Norstad Co.

في صفحتي ۱۷۷ و ۱۷۸ ، نص الذكرة البريطانية للحصيبول على قرض من آل دوتشيلد لشراء اسهم قناة السويس ، وبتاريخ ۲۵ نوفمبر ۱۸۷۵ وفي صفحتي الالما والمين اللفاقية لشراء اسهم القناة ، ۲۵ و ۲۷ نوفمبر ۱۸۷۵ ، بيس

القنعل العام البريطاني في القاهرة الماجود جنرال ادوارد ستانسون واسماعيل صديق باشا وزير المالية المعري ، وعلى الصفحات من ١٨٠ الى ١٨٥ ، نص دقاع دزرائيلي عن الصفقة في مناقشات مجلس العموم في فبراير ١٨٧٦ ، وفيها دفاع عن آل دوتشيلد ، وبيان بالتزامهم السرية الكاملة في اتمام الصفقة .

( ۱۱ ) المرجع السابق ، ص ۱۸۹ و ۱۹۰ و ۱۹۱ ، نص معاهدة برلين ۱۳ يوليو ۱۸۷۸ وقد صدقت عليها المانية بتاريخ ۲ اغسطس ۱۸۷۸ ، وتركيا العثمانية في ۱۸۷۸ اغسطس ۱۸۷۸ وجاء في المادة ۱۲ من المعاهدة ، ان الباب العالي قد ابدى رغبته في الحفاظ على الحرية الدينية ، وان يشملها باوسع مدى ، وقد اخسد الاطراف علما بهذه الرغبة التلقائية .

ولا يجوز في اي جزء من الامبراطورية العثمانية اعتبار الاختلاف الدينسي أساسا للابعاد ، او عدم الاهلية للحقوق المنية والسياسية او تولي الوظائسف العمومية ، او المراتب ، او الرتب ، او مزاولة الهن والعشائع .

Voilquin Suzanne, Une Saint - Simonienne en Egypte, ou mémoires ( 17 ) d'une fille de peuple, Pris, 1868.

تروى سوزان فولكان ، احدى السان سيعونيات اللاتي حضرن الى مصر عام ١٨٣٤، قصة مقابلة دي لسبس ، نائب القنصل الفرنسي بالاسكندية ، يوم وصولها الى الاسكندية ، ١٨٣٤ .

# الفصئلات

# البمث عن عباءة

هرتزل يقابل مصطفى كامل عام ١٨٩٧ . الرسائل السرية بين مصطفى كامل وعبد الرحيم احمد والخديو عباس الثاني. مصطفى كامل يبحث عن اصدقاء لمصر ، فرنسسا والمانيا وروسيا ، وهرتزل يتجه اتجاها مضادا . البارون دي هيرش يحصل على امتياز مد السكة الحديد في دول البلقان، وبمول هجرة اليهود الى ارجتين . هرتزل يقابل الامبراطور الالماني ولهلم الثاني في احدى الستعمرات اليهودية في فلسطين. ويستعين بقسيس انجليزي من أصل الماني يؤمن بعسودة السيح .

لماذا تراد هرتزل تركيا والمانيا واتجه الى تركيا ؟

مصطفى كامل يتجه الى جلادستون زعيه الاحراد ، وهرتزل يتجه الى سالسبوري ، خسال بلغور وزعيهم المحافظين .

يطلقون في بريطانيا على العقود الاخيرة من القرن التاسم عشر «العصر الفكتوري»، فقد حكمت فكتوريا انجلترا خمسيسن عاما ، واستحقت فيه الامبراطورية البريطانية هذا الوصف انها « لا تغرب عنها الشمس » ،

كما يطلقون في فرنسا على نفس الفتسرة اسم « العسصر الجميل» وفيه انطلقت الامبراطورية الثانية في مفامرات استعمارية من الجزائر الى افريقيا الى الهند الصينية ، ولم تكن المانيا اقل طمعا او طموحا ، لانها سه وهي الدولة الراسمالية الاوروبيسسة الثالثة ، ضربت ضربتها في الشرق الاقصنى ، وفي افريقيا شرقا وغربا ،

وفي هذه السنوات ، وفي ستينات القرن التاسع عشر ، ولد تيودور(۱) هرتزل في بودابست (۲ مايو ۱۸۳۰). وكان ابوه تاجرا من اثرياء عاصمة المجر ، واصبح مديرا لبنك هنجاريا ، وقد درس هرتزل القانون ، وقبل للمرافعة امام محاكم فيينا في ۳۰ يوليو ۱۸۸۶ ، ولكنه فضل الصحافة والسياسة على المحاماة .

والفريب ان تيودور هرتزل \_ داعية الدولة اليهودي مصر. التقى بالزعيم الوطني مصطفى كامل داعية جلاء الانجليز عن مصر. وفرق كبير بين الرجلين، والاكيد ان تيودور هرتزل التقى بمصطفى كامل في رحلة الى فينا عام ١٨٩٧، ولكن اللقاء بينهما كان لقاء عابري طريق .

وتكشف الخطابات السرية التي كان قد ارسلها مصطفى كامل الى صديقه عبد الرحيم أحمد وكيل الادارة العربية « بالمعية السنية » اي قصر الخديو عباس حلمي الثاني ، وقد اشترت دار الوثائق المصرية بعابدين ١٨ رسالة من ورثة عبد الرحيم احمد

عام ١٩٦١ ، ان عبد الرحيم كان حلقة الاتصال بين مصطفى كامل والخديوي ، وقد ظلت العلاقة بينهما طيبة حتى انقلب الخديوي بعد الوفاق الودي بين فرنسا وانجلترا ، والذي اطلقت فيسه فرنسا يد انجلترا في مصر في مقابل اطلاق يد فرنسا في المغرب العربي.

والخطابات في غضون عام ١٨٩٥ . وكان مصطفى كامل يقيم بباريس ٣٢ شنارع الجامعة (٢) ، وكان ينتقلل منها اللي بودابست وفيينا ، لاهمية الامبراطورية الهنجارية النمساوية ، ولاهمية المانيا القيصرية ، وتصحح هذه الخطابات ما شاع مسن أن مصطفى كامل اعتمد على فرنسا وحدها اثناء النزاع بين لندن وباريس ، فقد نشط هذا الشاب الوطني ، برومانسية شرقيلة وثقافة فرنسية ، بين عواصم اوروبا ، يكتب ويخطب ، ويتصل بكبار الصحفيين والكتاب والساسة .

وتكشف هذه الخطابات ان عبد الرحيم احمد ، الذي كان قاضيا في المحكمة المختلطة بالمنصورة وكان من قبل مدرسيا للعربية في باريس، قبل تولى منصب وكالة الإدارة العربية بعابدين كان يعمد الى الخروج من الباب الخلفي لسراي عابدين ، بعيدا عن جواسيس اللورد كرومر لقابلة مصطفى كامل وان مصطفى كامل كان يرسل اليه خطاباته من باريس اوتولوز عن طريسق «البوستة الفرنساوية » حتى لا تقع في ايدي الانجليز ، وكان الخديوي قد اصطلام بالانجليز منذ عام ١٨٩٣ عند تاليف وزارة مصطفى باشا فهمي ، واصطدم مرة ثانية في حادثة الحدود عام ١٨٩٤ حين اصطدم الضباط المصريون في الجيش المصري بالقادة الانكليز ، وقد رأى عباس ردا على سياسة كرومر الحديديسة والمتغطرسة ان يستعين بالثقفين والضباط .

ووسط هذا الصراع العنيف بين المانيا وفرنسا وانجلترا وروسيا القيصرية ـ كان لا بد من الاستفادة من المتناقضات والمصالح المتنافرة ، وهكذا كان مصطفى كامل يتحرك وسط جو من الدسائس الشخصية، وتحت رقابة صارمة من سلطة الاحتلال، حتى ان كرومر كان يرسل جواسيسه بانتظام ليسنال عن اقارب

مصطفى كامل ، وعائلته ، وظل يضايق شقيقه على فهمي كامل ـ وكان ضابطا في الجيش ، حتى انزله الى رتبة نفر ، وأرغمه على المشاركة في حملة السودان!

والاكيد أن صورة هذه الصراعات الدولية كانت واضحية أمام الشاب مصطفى كامل ، ويبدو أن رحلاته واتصالاته كشفت له الصورة كاملة ، ولهذا فهو ينصح الخديوي في تقريره السري المؤرخ ١٩ ستمبر ١٨٩٥ ـ « باستخدام كل الاجناس دون أن نفوض لاي اجنبي كان أمرنا ، ونستودعه أسرارنا ، لان الاوروبي مهما بدت عليه علائم الصدق والاخلاص لسدة الامير ولمصر ، فهو لا يبحث الا عن منفعته الخاصة ، فأن عرف أمورنا وأسرارنا ورأى في افشائها لاعدائنا منفعة واحدة لا يتأنى لحظة عن افشائها ».

وهو ينصح ايضا في نفس التقرير بالتودد الى المانيا والتقرب منها ، بكل الوسائل الممكنة \_ على حد قوله في التقرير \_ ويشير الى « استخدام جريدتين او ثلاثة المانية ، بل ويقترح « على الخديوي دعوة ابناء الامبراطور غليوم لزيارة مصر في فصل الشتاء ».

ففرنسا وحدها لم تكن تكفي لمنافسة انجلترا . ولا يكفي هذا السباق المحموم للاستفادة من الفيرة او المتناقضات ، بسل ان المانيا ايضا تدق بعنف ابواب الشرق وافريقيا . وهي في الدرجة الاولى حليفة السلطان . ومنذ اضطر المستشار الحديدي بسمارك للاستقالة عام ١٨٩٠ لخلافه مع الامبراطور ولهلم الثاني ، وكان شابا متحمسا ايضا للسيطرة العسكرية . وقد استطساع بسمارك منذ هزيمة فرنسا عام ١٨٧٠ ، ان يصبح مهندس العلف الثلاثي بين المانيا وروسيا والنمسا . وبدات سياسة انقاذ المانيا من الاشتراكية « باصلاحات عمالية ضخمة ، وانفتحت شهيسة الالمان ايضا داخل الامبراطورية العثمانية حتى حصل « دويتش بنك» عام ١٨٩٨ على امتياز مد سكة حديد بفداد . وكان السلطان العثماني في ضائقة مائية . وقد تجملت اطراف امبراطوريتسه الشاسعة وجفت مواردها الاقتصادية ، بل اهتزت سمعتها منسه عصيان محمد على على الباب العالي ورغبته في الاستقلال بمصر،

وهكذا كان هذا اللقاء الفريب بين هرتزل ومصطفى كامل لقاء عابري نفس الطريق ، ولكن كلا منهما كان يتجه اتجاهلا منختلفا .

مصطفى كامل كان يرتب اموره على اساس الحفاظ عسلى الصلة مع تركيا العثمانية ، والتقارب مع فرنسا منافسة انجلترا، والتودد لالمانيا المنافس والخصم القوي الجديد . اما هرتزل فقد كان يتجه ، او على الاصنل ينتقل بالفكرة الصهيونية ، من الاستانة وبرلين ، ومن بودابست وفينا الى لندن ، عاصمة الاستعمسار الاقوى والاكثر ضمانا .

## تقاء في فندق متروبول

ويقول المؤرخ الوطني عبد الرحمن الرافعي ( ص ٧٧ مسن كتاب مصطفى كامل ): « أراد مصطفى كامل ان يسمع صوت كاكثر عدد من رجال السياسة في النمسنا ، فأقام وليمة كبرى في فندق متروبول مسناء الاربعاء ٢٤ مارس ١٨٩٧ ، دعا اليها نيفا وثمانين مدعوا من النواب والصحفيين ، ومنهم الدكتسور رزنر ، النائب النمساوي والطبيب الشنهير ، وبعد ان تناولوا العشاء وقف الداعي، وذكر رد الاحتلال البريطاني قالوا انه الاحتلال الستة شهور ، وله اليوم ١٥ عاما ، اي ثلاثون ستة شنهور ، وقد اشار مصطفى كامل في خطابه الى ان الخديوي عباس تلقى علومه في النمسا ».

ويروي هرتزل في مذكراته (ص ٦٢٥) بتاريخ ٢٤ مارس ١٨٩٧ ما نصه : ــ « الموفد المصري ، مصطفى كامل الذي كـان قد زارني من قبل زارني ثانية . انه في رحلة اخرى لجمع المساعر المؤيدة لقضية الشعب المصري الذي يسنعى للخلاص من السيطرة البريطانية . ان هذا الشاب المشرقي يعطي انطباعا ممتازا . وهو مثقف وراق وذكي وبليغ . وقد دونته في ذاكرتي لانه قد يلعب يوما ما دورا في سياسة الشرق ، حيث قد نلتقي مرة ثانية ».

ويقول هرتزل: « أن سليل مضطهدينا في مصرايم (أيمصر)

يتنهد اليوم من عذاب الرق ، وتقوده طريقه الى انا اليهودي ، طالباً مساعدتي الصحفية . . . اشعر ، مع انني لم اخبره بذلك، بانه مما يفيد قضيتنا ان يضطر الانجليز الى مغادرة مصر ، فانهم سيضطرون انذاك ان يبحثوا عن طريق اخر الى الهند بدل قناة السويس ، التي ستضيع منهم ، او على الاقل تصبح غير مأمونة . انذاك تصبح فلسطين اليهودية الحديثة مناسبة لهم في الطريق من يافا الى الخليج الفارسي » .

## هرتزل في باريس

وقد اشتغل هرتزل اول الامر محردا ادبيا في جريسة « فينر الجماين زايتونج » اي جريدة فيينا العامة ، ثم عينت جريدة « نوي فريي بريس » او الجريدة الحرة كبرى الجرائد اليومية في فينا مراسلا دائما في باريس ، ولا نجد دليلا على موهبة ادبية اكيدة ، ولكنه على اي حال وصل باريس ، وسط نشاط مالي وصراع محموم بين الحكومات الاوروبية حول اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية ، وشهد تلك الحروب المنيفة بسين بيوت المال اليهودية والكاثوليكية ، ووسط تلك الحمى حسول مندات قناة السويس ومشروع قناة بناما .

فاذا وصل تيودور هرتزل باريس ، اذا به يرى ويلمس تلك الصراعات السرية ـ والملنية احيانا ـ وتنكشف له تلك التيجان المعلقة على رؤوس ملوك غير متوجين من اصحاب رؤوس الاموال اليهودية ، وفوق هذه الرؤوس ملكان هما البارون موريس دي هيرش والبارون ادمون دي روتشيلد .

ويصف دافيد س. لاندر ، استاذ الاقتصاد بجامعة كولومبيا، في كتابه « بنوك وباشوات» (٣) وكان قد حصل على منحة دراسية للاطلاع على طرف من الارشيف السري لاحد البنوك الفرنسية التي اقرضت الخديو اسماعيل ، تليك الفترة الخطيرة من دبلوماسية البنوك ، كما يكشف صراع الاقليات الدينية التي تربعت فوق عروش المال .

فقد صعدت تلك الاقليات ، وعلى رأسها الاقلية اليهودية، وتركزت في المانيا ، ثم انتشرت بغير جلبة أو ضوضاء ، وسلط بلاطات الملوك والامراء والقياصرة، ثم تبعتها اقلية أخرى هي جماعة الكلفيين ، أتباع كلفن ، بعد هروبهم من الفلاندرز وفرنسا في القرن ١٦ ، ( وتبعهم اليونانيون ، والكويكسرز ) ، ومثل هذه الشبكات المالية عبر القارة الاوروبية ، ثم عبر البحار ، كانست تتطلب في الدرجة الاولى السرية والثقة وروابط القربى بيسن العائلات ، بالدين والمصاهرة .

وقد كسبت تلك البيوت المالية الكبرى من الحرب والسلام .

فكانت وراء حروب نابليون ، ووراء هزيمته . وكسببت من التدمير والتعمير معا . فالحرب تحتاج الى القروض والاموال والتجهيزات والمعدات ، والسلم يحتاج الى التعمير بعد الدمار ، واذا باكبر بيت مالي هو بيت آل روتشيلد، وقد بدأ في فراتكفورت في العشرين عاما الاولى من القرن التاسع عشر ، ثم تربعوا من غير منازع في الفترة ما بين ١٨٣٠ و ١٨٤٨ ، وظهرت في امريكا تلك المجموعة القائدة في النصف الاول من القرن التاسع عشر ، في عائلة براون ، وقد بدأوا في بلتمور باسم الكسندر براون وشركاه ، وبداوا بتجارة الكتان واستيراده ، ثم انتقلوا الى البنوك حوالي ١٨٣٥ ، فأسسوا فروعا في نيويورك وفيلادلغيا وليغربول، ثم ظهرت العائلات السويسرية ايضا مثل هيئش ، وأوديز ، وكانوا يرسلون ابناءهم الى باريس لانشاء البيوت المالية بالتعاون مسع اقاربهم في جنيف .

واذا بالمانيا قد اصبحت وطن تلك العروش المالية ، وكسان الخلبهم من اليهود ، فكانت عائلة اوينهايم في كولونيا وعائسلة بامبرجر في مينز ، وعائلة هابر في كسارلسرو ، وعائلة هايسن وفاربرج في هامبورج ، وتليها عائلات شنرن ، وداوخسستر ، وجولد سميدت ، وبعد ذلك او قبل ذلك مجموعة فرانكفورت التليدة واقواها آل روتشيلد (٤).

ووسط هذا الجو ، استقر هرتزل في باريس ، وسلط

فضيحة قناة بناما وهي فضيحة هزت فرنسا لافلاس الشركة التي لم تتم اعمالها ، وكان بطلا هذه الفضيحة هو فردناند دي ليسبس الذي تألق نجمه بعد اتمام قناة السويس ، وقد تأسست الشركة العالمية لقناة بناما في عام ١٨٨١ ، والبطل الثاني هو المهنسدس ايفل ، مصمم ومنفذ برج ايفل الشهير ، وقد فضحت هذه الفضيحة القروض الربوية الهائلة التي قامت بها البنوك ، ممسا اثار موجة من معاداة السامية ، او ما عرف بقضية الضابط دريفوس ، اليهودي الفرنسي الذي اتهم باتصاله بالمانيا ، وقد انقصيسة الفرنسي حولها (٥) ، ( وقد بدأت القضيسة المعرف بالمانيا ) وقد المانيا ، وقد المانيا ، وقد المانيا ، وقد القضيسة الفرنسي حولها (٥) ، ( وقد بدأت القضيسة المانيا ) وقد المانيا ، وقد المانيا

وانعكست القضية على مفكري وكتاب فرنسا ، فظهرالكاتب ادوار درمون Edouard Drumont والذي الف كتاب « فرنسا اليهودية » عام ١٨٨٦ ، وفيه يتحدث عن مؤامرة « يهدوية « يهودية ماسونية» ضد فرنسا ، واصبح درمون نائبا عن الجزائر، وكان من معارضي قانون ٢٤ اكتوبر ١٨٧٠ ، الذي منح الجنسية الفرنسية ليهود الجزائر ، بل وطالب بالفاء هذا القانون حتى طرد من البرلمان ،

وقد حاول هرتزل الكشف عن مواهبه الادبية ، فألسف مسرحيته « الجيتو الجديد » Le nouveau Ghetto ولم تكشف عن موهبة ذات بال ، ولكنها انتهت بهذه السطور الموحية :

« أيها اليهود . يا اخوتي . حتى ياتي اليوم الذي يتركونكم فيه تعيشون بسلام . لماذا يتمسكون بنا بمثل هـذه القوة ؟ أريد الخروج . . الخروج . . الخروج اخيرا من الجيتو » ؟

وهكذا كشفت المسرحية ان هرتزل يريد الخروج من الجيتو اليهودي الذي فرضه الاقطاع الاوروبي ، وانه يريد وداع همذا الجيتو الذي يخنق امكانيات التوسع المالي والتجاري الذي يتراءى امام بيوت المال التي كانت قد نشرت شبكاتها عبر اوروبا ، وعبر البحار وضربت ضربتها العنيفة من السويس الى بنما ، ومسن فراتكفورت الى الاستانة ، وقد ظهر ان الطموح الصهيوني لا يقنع

بمساواة اليهود بغير اليهود في فرنسا ، منذ قرارات نابليسون بونابرت ، ولا يقنع كذلك باصدار كريمييه باعطاء يهود الجزائس الجنسية الفرنسية عام ١٨٧٠ ، وكذلك لا يقنع بنصوص معاهدة برلين عقب الحرب الروسنية التركية،بعدم التفرقة في الامبراطورية العثمانية في اسيا واوروبا على حد سواء ، بسبب السدين او العقيدة .

## الخروج ٠٠ الى اين ؟

وهنا يظهر دور هرتزل ، الذي لم يكن من اهل الفكر ، بل كان من اهل الحركة والعمل ، التقت احلامه بنشاطات ملوك المال. كان من اهل الحركة والعمل ، التقت احلامه بنشاطات ملوك المال. فأولى وجهه اول الامر وجه البارون دي هيرش ، وهو سليل بيت مالي عتيد لعب دورا كبيرا في حروب نابليون حين زادت الاحتياجات للقروض ، وتجهيز الجيوش بالأن والمعدات ، وقله استقر يعقوب دي هيرش في ميونيخ عاصمة بافاريا وحصل على لقب بارون توارثه ابناؤه من بعده، وقد اشتغل صراف البلاط، وكسب لابناء ديانته حقوقا كثيرة ( بعد ان كانت المانيا قد طردت الجالية اليهودية في العصور الوسطى ، عادت لتسمح لبعضهم بالاقامة القيدة ، كمنعهم من امتلاك الاراضي الزراعية ، اوالخدمة في الجيش ، او تولي المناصب الحكومية ، وكانت ولاية فرانكفورت لا تسمح لليهود باكثر من ١٢ زيجة في السنة ، بقصد تحديد عدد اليهود) ، فاذا ازاحت الحرب تلك السدود، صمد نفوذ الهيرش، ولعبت دور التمويل لخطوط السكك الحديدية في اوروبا .

ويصاهر البارون «المتركي» عائلة يهودية مالية اخرى هي عائلة شوفنس هايم ، المستقرة في بلجيكا ، وقد لعبت هذه العائلة دورا كبيرا في اقراض الخديوي اسماعيل . وكانت عائلة كلارا شوفنس هايم تملك شبكة من البنوك تمتد في القارات الاربع، من الاستانة الى القاهرة الى لندن وسان فرانسنيسنكو . وقسد خدع البارون « التركي » رجل بروسيا القوي، حين عرض مشروع تشغيل خط سكة حديد لكسمبورج بدعوى ان الحكومة الفرنسية

قد تخلت عن المشروع لكثرة خسائره . وبعد ان وافق بسمارك عدو فرنسا على التمويل انقلب دي هيرش الى الحكومة الفرنسية يخطرها بقرار غريمها ، فسارعت فرنسا بالموافقة على المشروع .

وانتقل دي هيرش من المانيا الى بلجيكا ، بدعوى ان تصبح زوجته كلارا بالقرب من امها ، واغلب الظن ان انتقاله لم يكن حبا لحماته ، ولكن خشية غضنب بسمارك ، وكانت كلارا زوجته تعمل من قبل سكرتيرة لابيها المول الكبير ، وكانت مدربة على الشؤون المالية ، فعاونته معاونة كبيرة للتعرف على معول بلجيكي كاثوليكي هو الكونت لانجران دومنسو . ولاول مرة يتحالسف الراسمال اليهودي مع الكاثوليكي ، فقد كان المليونير الكونت درمنسو صاحب امبراطورية مالية ضخمة ، ضمت ٣٢ بنكسا ومؤسسة للرهونات والتأمين ، والمضاربة في الاراضي . وكان دمنسو داهية هو الاخر ، فقد اقنع البابا بيوس التاسع بسان يعاونه في تأسيس امبراطورية مالية كاثوليكية تواجه الامبراطوريات الكونت بقرار من قداسته .

والفريب أن دومنسو أفلس فجأة وسط ظروف غامضة ومفاجئة ، وقد أرجعها البعض ألى المضاربات الحمقاء ، وأرجعها البعض ألى دسنائس دي هيرش الخفية .

وكانت خاتمة تلك الصفقة اليهودية ، الكاثوليكية دمارا الامبراطورية دومنسنو ، ولكنها ايضا كانت خيرا على دي هيرش، لانه ورث البر صفقة في حياته ، او صفقة العمر ، وهي امتياز شبكة السكة الحديدية في الجزء الاوروبي من تركيا العثمانية ،

وفي ٧ ديسمبر ١٧٦٩ ، صدر الفرمان العثماني الهمايوني بمنح البارون موريس دي هيرش حق الامتياز ، وانفق دي هيرش من الرشاوي عن سعة ، ولم يبخل حتى عن الصدر العظم ، (وقد بلفت الرشوة ...) الف ليرة عثمانية ) ، واستفسرق المشروع عشرين عاما ، وفاحت رائحة التلاعب ، واصطادت الصحف الالمانية المترصدة الفرصة فنشرت نتفا من التعديلات التي أجراها هيرش

عند التنفيذ ، وقد ازعج الالمان هذا التغلفل المستفحل داخسل الامبراطورية العثمانية الحليفة . وكشفت الصحف ان الخسط المحديدي امتلا بالانحناءات والانعطافات ، لتطويل خطوط السنكة الحديد ، لان الحساب كان بالكيلومترات ! وكشف كذلك ان دي هيرش ضرب عرض الحائط بمسالة تعويض الاهالي الذين يمسر في املاكهم خط السكة الحديد . . الى غير ذلك مما حدا الحكومة التركية الى المطالبة بالتعويض ( وقد طالبت ب١٣٢ مليون فرنك ، بعد وساطة بريطانية امريكية تزعمها المليونير شتراوس ) .

وهكذا اصبح البارون التركي \_ بتلك الصفقة من اغنسى الاغنياء ، وعلقت بسمعته الاوحال ، ولكنه ظل متربعا على عرشه وحمل اربع جنسيات . في وقت واحد ، اذا ما اغضب بسمارك انقل الى بروكسل ، واذا اغضب السلطان سعى لارضاء خصومه . . . وقد اعتبره اليهود ملكا غبر متوج ، حتى انهم كانوا يطلقون على ابنائهم اسمه ، ( وله في القدس ، ومدن اسرائيليسة الان شوارع باسمه ) ، واتجه البارون الى تأسيس الاليانس الاسرائيلي العالمي ، لماونة يهود روسيا على التوطن في الارجنتين ، وكانت الارجنتين ، فضمن بلاد أمريكا اللاتينية ، وقد خلت من السكان ولم يزد عدد سكانها على مليون ونصف مليون ، في عام ١٨٧٠ ، وقد انتقلت اليها رؤوس الاموال الاوروبية ، وتوغل فيها النفوذ وقد الارجنتين ، وتوطن فيها النفوذ الرجنتين ، وتوطن فيها المهاجرون البيض من أيطاليا واسبانيا والساسك .

ويقابل هرتزل في عام ١٨٩٥ ، البارون موريش دي هيرش، يحمل مذكرة من ٢٢ صفحة ، يعرض فيها افكاره عن احياء الدولة اليهودية ، ويعرض فيها عليه ان يتزعم اليهود الفقراء ، ولكسن هيرش لا يلقى اليه بالا، اذ لم يقرأ غير بضعة صفحات من مذكرته، ويبدو انه كان قانعا بفكرة الارجنتين ، وراغبا في بقاء فكسرة الاتجاه بالتوطن اليهودي بعيدا عن العثمانيين والالمان .

وهنا يتوجه هرتزل الى ملك اخر ، هو البارون دي روتشطد، وكان قد كتب هذا الكتيب الذي اعتبر انجيل الصهيونية وهو

لا يحتوي فكرا كثيرا ، ولا تأملا عميقا في المشكلة اليهودية ، قدر ما يحمل من خطط عمل ، وانتقال من الفكر الى التنفيذ ، بحماسة الخارج من الجيتو ، والمنطلق الى افاق المستعمرات الجديدة .

ويسجل حاييم وايزمان ، ان هذا الرجل \_ اي هرتزل \_ لفت النظر بحميته وحماسه ، فقد كان رجل عمل وتنفيذ اكثر منه رجل فكر وتأمل ، وفي هذا الكتيب لم يسلكر هرتزل ان الدولة اليهودية ستنشأ بالضرورة في فلسطين ، كما لم يذكر ان اللغة العبرية هي اللغة الرسمية .

ولكنه تحدث بطريقة عملية عن فكرة انشاء مؤتمر او جمعية عمومية او برلمان ينطق باسم « كل اليهود في العالم » ثم تحدث عن انشناء صندوق مالي بجمع التبرعسات من اغنياء اليهسود ( وفقرائهم ايضا ) ، وتحدث كذلك عن منظمة عالمية دائمة ، وعن عدد من المهندسين والغنيين المهتمين بالصناعة الحديثة .

وفي الكتيب ـ بعد ذلك ـ شذرات عن بعث اليهود ، وحديث عن جيل جديد يبعث رسالة المكابيين ( الذين حاربوا تهلين اليهود في فلسطين )، وقد ختمه ، كما ختم مسرحيته الفثة ، بشمار مدوى :

۔ « سوف یتحرر العالم بتحررنا ، وسوف یشری بشرائنا ، وسیعظم قدرہ بعظمتنا » .

### النجاح في لنسدن

ومن يتفحص مذكرات هرتزل يكتشف انه كان يبحث عن عباءة . اي عن دولة كبرى تحمي فكرته . فلا زالت اصداء نداء نابليون تتردد في اذنيه . وقد كشف هرتزل ولا بد من الاعتراف من مهارة بالفة في الانتقال من عباءة الى اخرى .

فبدا عام ١٨٩٦ ، يحاول اقناع السفير العثماني في فيبنا، بأن حل مشكلة الامبراطورية العثمانية هي أن يقدم اليهود لها قرضا تسوي به مشاكلها المالية وتنفذ اصلاحاتها ، بسل حاول اقناعه ايضنا بان اليهود يستطيعون تنظيم التعليم «في الامبراطورية» حتى لا يتأثر الطلاب الاتراك بالافكار الضارة .

وظل يتربص بالامبراطورية العثمانية ، متمنيا استسمرار بؤسها الاقتصادي حتى قال: (ص ٥٦٥):

« جاءت من لندن اخبار عن تفكير الدول في خلع عبدالحميد واذا تحقق ذلك ماتت الفكرة الصهيونية مدة طويلة من الوقت . فان السلطان الجديد سنيجد المال ، ولن يحتاج الينا » ، ولا يخفي هرتزل مخاوفه من ان ينجع السلطان في الحصول على قسرض روسى فرنسى ويقول (ص ٤٩٤):

« يهدد الصهيونية الان خطر جسيم ، هناك اعداد لهون روسي للمالية التركية ، اذا تحقق ذلك فشلت آمالنا بالحصول على فلسطين ، لذلك على كبار المصرفيين اليهود الاساعدوا في تحقيق ذلك ، وقد تكلمت امس في الموضوع في الاتحاد المحلي ، واوعزت الى لجنتي في انجلترا بالشروع في حملة تعارض هذا القرض » .

وقد تمنى هرتزل بقاء الرجل العثماني المريض مريضها ، ولكنه نفض يديه تماما من الاتجاه الى الباب العالى والقيصر الالماني حين رحب السلطان بالقرض « اليهودي » ، مع السماح باليهود في الامبراطورية شرط عدم المساس بالقدس ، وعدم تجمسع اليهود معا .

وفي نفس هذه الفترة العثمانية الإلمانية من دبلوماسية هرتزل نكتشف أنه يحاول أيضا لبس عباءة المانيا . وقد استميان بقس أنجليزي، من أصل ألماني ، كان مربيا لابن دوق بادن الكبير، وصديقا لولهم الثاني قيصر ألمانيا . وقد وفق هرتزل في الاختيار . لان القس هكلر كتب كتابا عام ١٨٨٢ عنوانه « دعوة اليهود الي فلسطين حسب النبؤات » . وكان راعي السفارة البريطانية في فينيا من أنصار الفكرة الصهيونية « لانه قام بحساب يستند فينيا من أنصار الفكرة الصهيونية « لانه قام بحساب يستند فلسطين لليهود ، وهذا التاريخ يوافق عام ١٨٩٧ سـ ١٨٩٨ » .

ويستفل هرتزل هذا القس العجيب « الذي يحضر في غرفته خريطة لفلسطين (معدة لضباط الحربية البريطانية) ويفرد له خريطة تفطى كل ارض الفرفة ، قائلا » :

« لقد عيأنا لك الاساس ».

والمهم ان هرتزل يستطيع مقابلة ولهلم الثاني مرتين وتتم المقابلة في فلسطين، عام ١٨٩٨، وكان ولهلم الثاني يتودد الى السلطان والمسلمين، وقد حصلت المانيا على امتياز سكة حديد بغداد وكانت تقديرات هرتزل في هذه الفترة ان فرنسا ضعيفة منذ هزيمة ١٨٧٠، وروسيا تريد التخلص من اليهود، ولذلك عرض هرتزل على ولهلم فكرة اقامة شركة يهودية للاراضي فسي سوريا وفلسطين تحت حماية المانيا، وحاول اقناعه بالتوسسط لدى السلطان،

ويستقبل ولهلم الثاني هرتزل في القدس ، اثناء زيارت الاحدى المستعمرات الصهيونية، وهي مستعمرة « تكهفا اسرائيل»، ولكن الحديث لا يطول ، لان القيصر كان على صنهوة حصنانه ( ١٨ اكتوبر ١٨٩٨ ) ، وفي المرةالثانية يلقي هرتزل عليه خطابا يعرض الفكرة ( في ٢ نوفمبر ١٨٩٨) ، قائلا : ... اثنا سنبعد اليهسود عن الاحزاب (لثورية ، ( ص ٧٢٨ من مذكرات هرتزل ).

واي ذكاء جهنمي هذا الذي يوحي لهرتزل بهذه الفكرة ، وهو يعلم ان ولهلم يريد \_ فعلا \_ تخليص المانيا من الافكار الاشتراكية بسياسته الاصلاحية ، واي ذكاء هذا الذي جعله \_ في نفسس الوقت بحس باتجاه الربح. فلا تركيا العثمانية ستنصفه : ولا المانيا القيصرية ستساعده ، ولا حل الا الاتجاه الى لندن ، عاصمة العواصم الاستعمازية ... حيث سالسبوري ، خال آرثر بلغور، وحيث جوزيف نشمبرلين .

فانجلترا قد طرحت فكرة الجلاء عن مصر نهائيا بعد وعودها المتكررة وانجلترا يحكمها حزب المحافظين ، وفيها سالسبوري الذي اوحى اليه دزرائيلي منذ معاهدة برلين بتقديم مذكرة «المسألة الصهيونية في المسألة الشرقية » . وانجلترا تحارب حرب البوير،

في جنوب افريقيا ، ويهود جنوب افريقيا يملكون المناجسم ، ويستطيعون تمويل الحملة ، وانجلترا فوق ذلك لها رجل قوي في مصر هو اللورد كرومر ، الذي بلغ من سطوته ان الاميرة نازلي (الملكة فيما بعد) كانت تحكي ان الخديو توفيق حين كان يسمع اصوات السياس الذين يسبقون مركبة « اللورد » ، كان لونه يبيض من المخوف ، بل يروي سير رونالد ستورز ان كرومر بلغت به السطوة والجبروت، انه طلب مقابلة الملك ادوارد خلف فكتوريا، واداد ان يقابله في اليوم التالي وحدد القصر الملكي موعدا بعد ثلاثة ايام ، فرقض كرومر ، وأصر على تحديد الموعد الذي أراده، لإنه يريد المذهاب لتمضية اجازته في استكتلنده .

وقد قال الملك ادوارد: ــ ان كرومر يظن اننى خديوي مصر (٦).

اذن لقد عرف هر تزل اتجاه الرياح . ومن هم الرجال الاقوياء الذين سيعطونه امتياز توطين اليهود في سيناء،

وهنا نصل في نهاية عام ١٩٠٢ وبدأية عام ١٩٠٣ ، عندما بدأت اول محاولة لتوطين اليهود في سيناء بالقرب من فلسطين. ولم تكن في الحقيقة محاولة ساذجة . بل كان كل شيء قد اعد تماما ، من اتصالات ، وعروض، وخرائط ، وشخصيات .

لقد وجد هرتزل اخيرا عباءته التي يرتديها الى فلسطين وهي عباءة « بريطانيا العظمى » . . الدولة الاعظم والاقوى بين دول اوروبا قاطبة .

وهرتزل نفسه یقول منذ عام ۱۸۹۸ ، وفی ۲۲ فبرایر مسا نصه :

- « منذ اللحظة الاولى التي دخلت فيها الحركة - توجهت عيناي ناحية انجلترا»، وكانت انجلترا نفسنها قد اهتمت بفلسنطين منذ عام ١٨٦٥ منذ بداية اعمال صندوق اكتشساف فلسطين، وقد قام كتشنر بعمل خرائط فلسطين من عام ١٨٧٢ الى ١٨٧٨ وطالب بتعيين قنصل بريطاني في حيفا باعتبارها اقرب الطسرق الى الهند، وقد كان حلم هرتزل هو الوصول الى امتياز لشركة

كما حصل روديس على امتياز شركة جنوب افريقيا البريطانية ، حتى انه قال ان الشخصنيات التي تلعب في رقعة شطرنجي هي سيسيل روديس الذي سأقابله بعد عسودته من اسكتلنده ، وروز فلت الرئيس الجديد من خلال جومتهيل ، وملك انجلتسرا من خلال اسقف ريبون ، والقيصر من خلال الجنرال فون هيس» (مذكرات هرتزل ، المجلد ٣ ، ص ١١٧٩ ) .

وليس غريبا أذن أن يقسول هرتزل أثناء انعقاد المؤتمر الصهيوني الرابع في لندن:

- « انجلترا العظيمة ، انجلترا الحرة ، انجلترا التي تنظر بعيونها الى كل البحار ، سوف تفهمنا ، وتدرك اهدافنا ، ان الفكرة الصهيونية سوف تزداد ارتفاعا وثنانا من هذا المكان » (٧) .

### هوامش الغمسل الثاني

(۱) تعل كلمة هرتزل على الطابع الالماني لمائلة هرتزل . فقد ولد في النصبا ، وهرتزل تصغير لكلمة هيرتز الرادف الالماني لكلمة قلب . والمسرادف بالعبرية ليب ، او لو، بيل ، او لويب ، او لو ، وكانت كلها اسماء للمائلة . ولم يعرف من هرتزل تمسكه باهداب الدين . كما عرف باعجابه الشديد بشخصية فردنان ديلسبس ، الذي كان نموذجا للاستعماري الناجح . ( داجم كتاب هرتزل ، ص ؟؟ و ه كديزموند استيوارت ) .

(٢) صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل ، نشرها وقدم لها د. محمد انيس (من المونيو ١٨٩٥ - الى ١٩ غبراير ١٨٩٦) مكتبة الانجاو المحرية ١٩٦٢ ويقول الصحافي المجوز ، توفيق حبيب ، في جرينة الاهرام ، تحت عنوان : «على الهامش» ، نوفمبر ١٩٣٩ ، ومن هؤلاد الابطال الجهوليات عبد الرحيم احمد بك ،وقدنشا في الازهر ، وزامل فيه سعد زغلول ، وابراهيم الهلباوي ، ثم دخل دار العلوم في نشاتها الاولى ، وانتدبه لتدريس سمسو النعديو وسمو الامير محمد علي توفيق اللقة العربية واصول الدين في اوروبا، وانتهز فرصة تميينه مدرسا للعربية في السوربون ، ثم درس الحقوق ، وعيسن

وكيلا للنيابة المختلطة بالمنصورة ، ولما تولى المخديو عباس المحكم عام ١٨٩٢ ، أمر بنقل عبد الرحيم الى المعية .

- (٣) كتاب دافيد س. لاندر ، بنواد وباشوات ، يكشف الحرب السريسة بين الفريد اندريه وادوار دبرفيو ، من جانب وبين آل روتشيلد حول السباق لاقراض الخديو اسماعيل ، وشراء اسهم قناة السويس ، وقد وجدت في احدى حجرات ارشيف بنك فرنسا رسائل تكشف أطرافا من هذه الحرب ، وكسانت جامعة هارفارد قد عاونت المؤلف للقيام بهذا البحث عام ٨٨ و ٩٩ وعام ٢٥ و ١٩٦٣ ، رجم الكتاب ، د. عبد العظيم انيس ، طبعة دار العارف ١٩٦٦ .
- ( ) يصور مؤرخو الصهيونية دعوة هرتزل انها رد فعل للمعاداة للسامية، وخاصة بعد قضية الضابط دريغوس . ولكن تحليل الفكر الصهيوني يثبت ان الصهيونية ترفض فكرة الاندماج اصلا ، اي ترفض تطور الديمقراطية في البلاد الفربية ، واكتساب اليهود لصنعة المواطنة والساواة امام القانون . وقد بسدأ هرتزل رفض الاندماج قبل قضية دريغوس . بل انه يعتبر ان المعاداة للساميسة تساعد على تقوية الفكرة الصهيونية ، وهو يقول :
- ان معاداة السامية ، وهي قوة ضخمة لا واعية بين الجماهير ، لن تؤذي اليهود , وأنا أعتبرها حركة مفيدة بالنسبة للشخصية اليهوديسة ( مذكسرات هرتزل الكاملة ـ الطبعة الامريكية ص ١٠) .

#### وقال:

انا أتهم معاداة السامية . لقد احتفظنا نحن اليهود بانفسنا ، رغم ان ذلك لم يكن بسبب خطأ منجانبنا ، كجسد اجنبي بين الامم المختلفة . ولا بد ان تستفيد شخصياتنا هنا عن طريق وع آخر من انواع الضغط . وفي الواقع ان معاداة السامية هي احدى نتائج تحرير اليهود . ( المذكرات الكاملة ـ الطبعة الامريكية ص ٩ ) .

- ( ٥ ) كتاب رونالد ستورز ، الرجع السابق .
- (٣) مذكرات الخديوي عباس حلمي الثاني ، جريدة المعري مايو ١٩٥١.
  - ( ۷ ) کتاب

Israel Cohen, The Zionist Mouvement (N. Y. 1946)

P. 76.

## القصلاالثالث

# مدافع الصوبونية كاتمة الصوت ا

ماذا قال هرتزل لروتشيك . ولماذا رفض التوطن في العراق ؟ مفاوضات هرتزل مع تشميرلين حول قبرص . تشميرلين لا يعرف مكان سيناء بالتحديد، من هم اعضاء البعثة الصهيونية الى معر عام ١٩٠٢ . تعليمات بالسرية الطلقة . خرائط جيولوجية آعر لالماني قبل الاختلال . ثلاث خرائك لسيناء . واحدة مع المندوب ، وواحدة مع البعثة. وثالثة مع هرتزل في فيينا . كل شيء مصد حتى شهراء الاوراق ، والاقلام من الاسكندرية .

كيف تم كل شيء في سرية كاملة .

أدرك هرتزل أن الطريق إلى سيناء لا يمر في الاستانة أو برلين ، أو فيينا فلا السلطان يسعفه ، ولا القيصر يستطيع ، ولكن لندن ، والامبراطورية العظمى هي أول الطريق ، وتبسدا رحلة المفاوضات والضغوط ، وقد تخلص نهائيا من فكرة البارون دي هيرش لتوطين اليهود في الارجنتين ، وتخلص نهائيا مسن أمكانية تقديم قرض للسلطان العثماني ، ونستطيع أن نكشف ذلك تماما من اتجاه المؤتمرات الصهيونية التي كان هرتزل يتزعمها، فقد انعقد المؤتمر الاول في بازل في أغسطس ١٨٩٧ ، والثاني في نفس المنهر ، والثالث في نفس المان بعد عام واحد في نفس الشنهر ، والثالث في نفس المكان بعد عام آخر في نفس الشهر عام ١٨٩٩ ،

وقد انتقل هرتزل في السننة الرابعة بالمؤتمر الرابع الى لندن في اغسطس عام ١٩٠٠ وكما انتقل هرتزل من الاستسائسة، وفيينا وبرلين الى لندن كذلك انتقل من المليونير دي هيرش الى المك الثاني المليونير روتشيلد .

والان ، اختمرت الفكرة تماما ، وانتهت الى حركة «عالمية » ليهود العالم ، والى انشناء « صندوق قومي » ولم يبق غيرالحصول على الامتياز للبدء في هجرة جماعية ومنظمة . ووقع الاختيسار على شبه جزيرة سيناء .

وبنفس السرية • يجتمع هرتزل ، ) يوليو ١٩٠٢ بالميونير روتشيلد على الغداء • ويقول ( الجزء ) من مذكرات هرتـزل ص ١٢٩٤) (١)

قلت له أي لروتشيلد:

فيجيبه روتشيلد بخبرة المالى الكبيرة:

ـ أريد مطالبة المجلترا بالتنازل لنا عن امتياز انشاء مستعمرة ودية .

ـ ان كلمة « امتياز » لا تحظى بسمعة طيبة . . ـ سنمها ما شئت . ان ما اريده ، هو مستعمرة يهودية ، في احدى الممتلكات البريطانية .

\_ خذ اذن اوغنده .

ويعترض هرتزل ، مشيرا الى الحاضرين في قاعة الطعام، وانه لا يستطيع الحديث بملء حريته ، ويتناول ورقة ، ويكتب عليها الكلمات الاتية :

« شنبه جزيرة سيناء ، فلسطين المصرية ، قبرص ».

وهنا يسئلم هرتزل ورقة اخرى لروتشيلد كتب عليها: \_\_\_\_\_\_\_ اتصل بالسلطان للحصول على المال .

فيرد عليه:

- بالرغم من انني تمكنت من وقف الاعتمادات لرومانيا بسبب سياستها ، المناهضة لليهود ، الا انني لا استطيع تحقيق مسا تطلبه ، لانه فوق طاقتي ، واذا علمت الدول العظمى عن انساء خط سكة حديد عبر الاناضول ، فليس في مقسدوري وقف مشروعاتها .

ويعود هرتزل الى القول:

لقد عرض السلطان وادي الفرات (العراق).

ثم تبدو الدهشنة على وجه روتشبيلد فيتسناءل:

وهل رفضت ؟

فيقول هرتزل: نعم!

### مغاوضات تشميرتين

وقد سهل له الصحفي البريطاني الصهيوني جاكوب جرينبرج (٢) وكان على صلة وثيقة بوزير المستعمرات جوزيف تشمبرليس ، لقاء هذا الرجل ، كما سهل له روتشيلدي آخر وهو اللورد ناتان روتشيلد ، عضو البرلمان البريطاني ، نفس المهمة ، ويقول هرتزل في مذكراته عن هذا اللقاء :

حين بدات الاقتراحات حول تخصيص قبرص للهجسرة اليهودية ، قال لي تشنمبرلين :

ولكن من الصنعب طرد هؤلاء الناس المسيحيين والاتراك المسلمين من اجل استيطان مهاجرين يهود .

### وقال تشمبرلين:

ـ كما أن هناك صنعوبات دولية جمة « أذ ستقوم قيامة روسيا ، وقيامة اليونان ، وكذلك مقاومة أهل الجزيرة انفسنهم ، ولا سيما العمال الذين سوف يشعرون بوطأة المنافسنة اليهودية ، السوة بما وقع من نقابات العمال في انجلترا » .

### وقال جوزيف تشميرلين:

ـ اني كوزير في الحكومة التي يراسها ارثر جيمس بلفور ، لا استطيع الاقدام على مثل هذا الاجراء ضد رغبة الاهالي، ولاسيما اذا كانوا من البيض .

واذا اشرتم على بأي جزء آخر من الممتلكات البريطانية التي لا يوجد فيها سنكان بيض فاني على استعداد للمناقشة .

### فرد هرتزل بقوله:

« اذا استطاعت شركة يهودية وضع اقدامها في سينساء والعريش فلا شك ان القبارصنة انفسهم ، سيبهرهم الذهب السائل الذي سيتدفق على المنطقة ! وقد يذهب المسيحيون الى اليونان وجزيرة كريت ، كما يذهب المسلمون الى تركيا ويكونون سعداء لو باعوا لنا اراضيهم باسعار سخية » .

وعندئذ تحول النقاش الى منطقة العريش في سيناء.

ويحكي هرتزل ان جوزيف تشمبرلين نهض ليلقي نظرة على الخريطة للتحقق من موقعها ولما تبين له ان العريش تقع في شبه جزيرة سنيناء على الحدود المصرية التركية .

### قال الوزير:

ـ ان هذا لا يقع في اختصاصي ، واية مفاوضات في هذا الشأن يجب ان تجري مع اللورد كرومر المعتمد البريطاني في مصر .

ويبدو أن تشمبرلين مثل غيره من الساسة البريطانيين كانوا لا يرون مانعا من تشجيع الحركة الصهيونية ، منعا لهجرة اليهود الى بريطانيا ذاتها ، كوسيلة لخضوعهم للمصالح والسياسة البريطانية لو استقروا في فلسطين او اوغنده او قبرص .

وفي اليوم التالي ، لقابلة هرتزل لتشمبرلين ، وبناء على اقتراح الوزير ، قابل هرتزل الماركيز لانسدون «وزير الخارجية» (٣).

وقد وافق لانسدون على مشروع هرتزل ، وابدى استعداده الكتابة رسالة الى المعتمد البريطاني اللورد كرومر يرسل فيها بالصحفي جرينبرج للقاهرة للمندوب من هرتزل للمحسث الصفقة .

ويقول هرتزل في مذكراته بتاريخ ۲۱ ديسمبر ۱۹۰۲ (ص ۱۲۸۱) .

ـ استلمت امس جواب الماركيز لانسدون ، وقد كتبــه سيرت . ه. ساندرسون وهو وثيقة تاريخية .

اللورد كرومر يقول أن مشروع شبه جزيرة سبناء سيكون محتمل التحقيق ، أذا وجدت اللجنة أن الظروف الراهنة تسمح به. سنتشترط الحكومة المصرية فقط الحصول على الجنسية العثمانية ، ودفع تبرعات سنوية لحفظ النظام في الداخسل والخارج .

ويقول في ص ١٣٨٢:

- سأرسل بعثة الى هناك : مرمورك المهندس المعماري ، وكسلر المهندس والبروفيسنور واربرج ، وهو احد خبراء الزراعة في فلسطين ، وعالم الهندسة جنيينج ، وبراملي من السودان الذي أوصى به كرومر .

روتشيلد ان يعطي جمعية الاستعمار اليهودية مليونين او ثلاثة ملايين جنيه على الأستعمار اليهودية مليونين او ثلاثة ملايين جنيه على الاقل للشركة اليهودية الشرقية ، والباقسي يجمع بالاكتتاب .

ویکتب هرتزل ( ص ۱۳۸۲ من المذکرات ) انه کتب الـی لانسدون : وزیر خارجیة بریطانیة قائلا :

- ولما كانت بعض الامور تحتاج الى شرح شخصي ، فانني آمل زيارة فخامتكم في لندن في عيد رأس السنة لاجيب على الاعتراضات حول « حقوق الاستعمار » وقد خطر ببالي ليلة امس الامر التالي : « ربما استطعنا ان نروي الصحراء من النيل ، مثلا خط انابيب بسيط ، ولكن هذا مستحيل بسبب قناة السويس، ان الماء يجب ان يضخ من فوق علو السنفن ، او يضخ من تحت على عمق كبير ».

« هذه الطريقة الثانية تبدو اسهل بكثير . وقد يكلف هسدا الضخ مليونا ، ولكن ليس هذا بكثير على مثل هذا المشروع . او يؤخذ الطمي ، على سفن ، ويوضع في العريش ، او تبنى سفن خاصة يصنفى فيها الطمى ، فيرسنب في اعماقها ويرسل الى العريش ، وقد تكون هناك وسنائل اخرى لتحقيق ذلك ، وساعهد بهذا الامر ، وبامر الفوسهات الى مرمورك وواربرج ( اللذين قبلا المهمة ) وسيكون عملها سريا » •

فاذا جاءت سنة ١٩٠٣ ، كان هرتزل لا يزال في لندن ، فيتقابل في لندن مع روتشيلد في ١٣ ينساير ١٩٠٣ ليقسول :

- وشرحت له كل شيء على مدى ثلاثة ارباع الساعبة ، كما اعطيته الرسائل المتبادلة بيني وبين الحكومة ليقراها وقد اهتم بها ، كذلك اخبرته عما اريد منه : وهو ان يؤمن لي ثلاثة ملايين جنيه من جمعية الاستعمار اليهودية للشركة اليهوديدة الشرقة ، .

وتستمر الدبلوماسية « السرية » لتحقيق المشروع ، ونقول سرية باعتراف هرتزل نفسه ، فهو لا يسمح لنفسنه في لقائسه بروتشيلد في المطعم ان ينطق باسم سيناء ويتبادل معه الحديث مكتوبا على الورق ، وهو يبلغ كذلك لانسدون بان العمل سيبقى سريا تماما ، وهو يستخدم في تلك الاتصالات ما بين سبتمبسر ١٩٠٢ ويناير ١٩٠٣ شبكة من مندوبيه ما بين الاستانة والقاهرة

ولندن ، وكل ذلك يتم في الخفاء ، فيقول في ٢٣ اغسطسس ١٩٠٣ لندوبه في تركيا (ص ١٣٤٢):

\_ سأخبرك ، وارجو ان تحفظ هذا سرا بيننا ، عما اتوقع ان اعمله ، سأحاول الحصول على المقاطعات اللازمة لاستيطانا في احدى الممتلكات البريطانية . كان هذا هو ما فعلته في رحلتي الاخبرة الى لندن .

وهو يؤجل زبارته الى مصر ـ بناء على نصيحة مندوبه في القاهرة حتى يحصل على الاتفاق من حكومة لندن اولا ، وينتهي هرتزل في الفصل ١٣ من يومياته بقوله :

« ... عقدت اتفاقا مع المهندس كسلر ليكون رئيسا للحملة ولكسلر الخبرة والهدوء اللازمان للمهمة ، اما اوسكار مرمورك فصاحب مزاج فني وقد سبب خلال بضعة ايام بعض المشاكل في برلين بسبب تهوره وتسرعه ، سنتبدأ الحملة رحلتها مسن تريستا في التاسع والعشرين .

سأقوم بتهيئة كل مايلزم. وانا الآن ادرس خراط البلد.. (٤) ويقول هرتزل بتاريخ ٢٠ يناير ١٩٠٣ ، ( ص ١٣٩٧ مسن المذكرات ) ٠٠٠ .

- « اعطيت اليوم تعليمات الى كسلر ، عليه ان يقدم لي تقريرا عن امكانية الاستيطان في البلاد حتى اسير في العمسل للحصول على الميثاق والمال وكذلك اسررت اليه اني ارغب في الحصول على قبرص وحيفا مع مينائها ، وانني انوي بدء الاستعمار بافضل الاراضي .

اعطيت تعليمات لجرينبرج بخصوص الميثاق ـ يجب ان يكون موجزا ومرنا.عليه ان ياخذ كل ما يمكن الحصول عليه من الحكومة المصرية ، ولكن ليطلب اكثر مما يمكنه طلبه ، لان توعية الامتيان تقرر كمية المال الذي يستثمر وامكانيات النجاح . . .

مازلت أعمل في تنظيم الرحلة ٠٠

جاءني اليوم صنباحا كسلر وكولونيل جولد سميد وممثل عن شركة كوك . الملت الترتيبات اللازمة حتى الاسماعيلية، بعدها يتولى كسلر الامور ، اعطيتهم فقط . . الترتيبات الاولية .

ستسير الحملة من الاسماعيلية (وليس بور سعيد) مع طريق القوافل الى بحيرة سبريوبنا (البردويل) ثم الى الجانب الشرقى من البلاد ، وهناك تقيم اول معسكر لها .

سيحضر كولونيل جولد سنميد خرائط جيسدة من وزارة أنحربية وسيكون على العموم مفيدا لنا جدا « ص ١٣٩٤ » .

«عملت امس حتى المساء مع اعضاء بعثتي . . وان رزانة كسلر تجعلني أحب ان يكون رئيسنا (البعثة) اما كولونيل جولد سميد ، فانه يفيدنا بعمل خرائط الوظفين والبحرية التي يقدوم بها الان ، د . ج . ه . ستفنس المهندس الزراعي ، بثبات الرجل الانجليزي ، يعمل بحماس ، تحدثنا اول الامر عن مسألة الميناء في بحيرة سيربونيا (البردويل) يريد ان يمد قناة المياه العذبة الذي تجري من النيل ، الى قنال السويس . هذه القناة كانت قلد اقيمت من اجل العمال ايام دي ليسبس (ص ١٣٩٧).

وقد نظم وخطط هرتزل لرحلة البعثة في دقة وسربـــة كاملتين ويقول:

- كسلر - « جولد سميد ولورينت ( الذي قابلته في باريس وكسبته الى صفنا ) وربما ستغنسن ايضا يصلون الاسكندرية يوم ٢ فبراير ، وهناك ينضم اليهم براملي الذي لم اسمع عنه بعد، ويوف الذي سيهتم بالجمال والعتاد وغيرها . . في هذا الوقت يذهب كسلر وبراملي الى القاهرة اذا كان هناك ما يجب عمله . ويذهب اوسكار ايضا الى القاهرة ليتقرج على الاساليب الهندسية المصرية الجديدة لعل رؤية القناطر القوطية العالية تبعث فيه الحماس .

الاربعاء ٢ فبراير ، يجتمع كسلر وبراملي مع جرنبرج في بور سعيد يتعرف جرينبرج ببراملي الناء الرحلة الى الاسماعيلية، الخميس ٥ فبراير ، تبدأ الرحلة بالقوافل ، من الاسماعيلية أو من القنطرة في اتجاه بحيرة سبريونيا التي يتم التعرف عسلى ما حولها أول الامر حتى يدرس أمر صلاح البخيرة بعد تجفيفها لتكون ميناء ومكانا للبناء.

ويذهب جرينبرج الى القاهرة ليتباحث في امر الامتياز . تقوم البعثة بارسال جميع التقارير الى جرينبرج الذي يقوم هو بدوره ، بارسال هذه التقارير لي اما تليفونيا او عن طريق الخطابات .

اما مهمة ستيفنس فهي دراسة الميناء ، والقنوات من النيل، وحفر الابار واقامة السدود . . اي جميع المسائل المائية ومهمة لورينت هي المسالة الزراعية . . . . »

ويقول ص ١٤٠٠:

مهمة جولد سميد اكثر رونقا الكنه سيظل مسئولا عن التعامل مع السلطات الانجليزية واذا لزم الامر يهتم بأمور الحماية العسكرية وكمسؤول عسكري عليه ان يتولى قيادة التحركات التي يتسم الاتفاق عليها في مجلس البعثة برئاسة كسلر .

ويقوم اوسكار مرمورك بوظيفة السكرتير العام الى جانب اختصاصنه في مسئالة الاستيطان والبيوت وبناء الطرق وتخطيط المدن ... النح.

ودكتور يوف ( اذا ذهب معهم ) عليه ان يدرس الطقـــس والامور الصحية ويقدم تقريرا عنها :

براملي: يقوم بجولات الاستكشاف في البلاد ...

كسلر هو الرئيس وامين الصندوق وخبير التربة. لقد طلبت من وارنبرج أن يبرق الى بلاتكنهورن أن يبعث الينا بتقرير مختصر ( وسندفع ) عن الاماكن الصالحة لاقامة المخيمات ، وآمل أن أجد هذا التقرير في انتظاري في فيينا لاعطيه لكسلر .

نلاث خرائط قيد التحضير . واحدة يأخدها افراد البعثة معهم . . وواحدة تبقى مع جرنبرج في القاهرة والثالثة تبقى معنى . .

كنت أود أن اقترح تقسيم الخريطة الى مربعات حتى تكون التقارير عن المربع الذي تكون فيه البعثة في الوقت المعين .. ولكن الكولونيل جولد سميد كان قد أعد شنبيها أو بالاحرى افضل

للجيش الانجليزي ، اوراق شفافة ذات مربعات ، يمكن الصاقها على الخريطة ، والمربعات مرقمة بحروف وستستخدم ذلك .

اظنني لم انس شيئا لاكتب القوانين ولا التأمينات على حياة المسافرين ولا الصور التي عليهم ان يستعملوها في خيامهم لتسلية البدو في الصحراء كما انوي شراء هدايا للبدو غدا في فيينا .

وقد أرسل هرتزل رسالة الى كسنلر رئيس البعثة ، نكتشف فيها مدى السلطة التي كان يتمتع بها ، فيقول:

بعوجب السلطة التي لي بصفتي رئيس اللجنة التنفيذية في الحركة الصهيونية وباسم لجنة العمل الداخلية الصهيونية في فيينا وبالنيابة عنها أعينك رئيسا للحملة التي أوكلناها بدراسة امكانية الاستيطان في القسم الشمالي من شبه جزيرة سيناء ويرجى منك اتباع التعليمات ، حسبما تسمح الظروف التي لا يمكن النبؤ بها بالتفصيل الآن . . أن مهمتك هي أن تبحسث وتقرر بمساعدة رجال الحملة ، الفرص والامكانيات التي تسمح باستعمال الارياف والمدن في المنطقة الواقعة على البحر الابيض المترسط. بين قنال السويس والحدود التركية وكذلك على الساحل .

تبدأ الرحلة من الاسماعيلية القنطرة الى بحيرة سبريونيا ( البردويل ) وفيما بعد حسب التقارير اليومية تسيرون في التقدم الى الهدف الذي يجب أن يكون منطقة مستودعات البترول قرب السويس ( ولكن غير مقيدين بهذا الهدف ).

ستكون انت رئيسا للجلسات وتدلي بصوتك في الآخر فيكون صوتك الذي يرجح في حالة تساوي الاصوات ويكون الدكتور يوف كاتب وقائع الجلسات والى جانب سجلات الاعمال اليومية مد يجب كتابة سجلات تقارير نتائج هذه الاعمال ويحسن الى جانب هذا أن يقوم كل عضو بكتابة يومياته (تشترون دفاتر اليوميات وأقلام الحبر من الاسكندرية) وتبعثون بمختصرات منها في البريد الذي يجب أن يرسل إلى باستمرار ، ويجب أن تصلني النشرات الاحبارية (نسخ منها) مطولة مع كل بريد ،

ويقول هرتزل ( ١٤٠٢ ) :

اما هؤلاء الذين لم يتعهدوا لي في لندن او باريس الا ينشروا أي خبر عن الحملة اما بكتاباتهم هم انفسهم ، او بمقابلة معهم ، فانني اطلب منهم أن يقدموا لي تعهدهم الآن خطيا قبل السفر ، والافضل أن يكون التعهد بصيغة موحدة يوقعها الجميع وتص التعهد كما يلى:

« نحن الموقعون ادناه اعضاء الحملة المنظمة تحت اشراف المحركة الصهيونية لدراسة امكانيات استيطان شبه جزيرة سيناء، نتعهد هنا ونقسم بشرفنا الا ننشر اي شيء عن الحملة عن طريق كتابتنا ، ولا عن طريق الخطب ، او المقابلات الا اذا سمح رئيس لحنة العمل » .

وهكذا أعد هرتزل بنفسه الخرائط والتعليمات ، والاتصالات ولم ينس الابحاث الجيولوجية السابقة عن سينساء ، او فكرة توصيل مياه النيل اثناء حفر القناة، كما لم ينس أن يصدر تعليماته الى أعضاء البعثة ، بأن يكتبوا له أو أن يبرقوا بانتظام ، وتم كل شيء في الكتمان المطلق ، رغم الصراع العنيف بين الخديسوي وكرومر ، وبين الحركة الوطنية بقيادة مصطفى كامل والانجليز، وبين الفرنسيين والانجليز ، ورغم أن احداثا أقل أهمية حظيت أنعكاسا في جريدتي المؤيد واللواء،

لقد كانت مدافع الصهيونية مجهزة تمامـــا حتى بكاتــم الاصوات!.

### هوامش الغصل الثالث

- ( ١ ) ص ٢٧٢ من كتاب ابا ايبان ، الترجم الى الفرنسية ١٩٦٩
- امان امری ، صرب ۱۹۵۱ کندن ۱۹۵۱ کا طبعة لندن ۱۹۵۱ کا ۱۹۵ کا ۱۹ کا ۱۹۵ ک
- ( ٣ ) الماركيز لانسدون ، وزير خارجية بريطانيا ، اسمه الاصلي عنري شاركز كيت بيتي فترمورس ( ١٨٤٥ ١٨٢٧)، كان حأكما لكندا ١٨٨٧ ١٨٨٨، ثم نائبا للملكة في الهند من ١٨٨٨ ١٨٩٣ ، ووزيرا للحربية ١٨٩٥ ١٩٠٠ ، ثم وزير خارجية بريطانيا حتى عام ١٩٠٩ .
- ( ؟ ) لودفيج بول بلاتكهتر نورن ( ١٨٦١ -- ١٩٤٧ ) ، جيولوجي المانسي ، درس جيولوجية مصر ما بين ١٨٩٧ و ١٨٩٩ ، والف كتابة عن ذلك .

# الفصل الرأبع

# الامتياز

برقية وزارة الخارجية البريطانية للاستعانة بخبسير بريطاني في سيناء . مندوب هرتزل يكسب اللورد كروم وبطرس باشا غالي . النص الكامل اشروع توطين اليهود في سيناء عام ١٩٠٣ . هرتزل يقترح امتيازا لمدة ٩٩ عاما ، على مرحلتين . بص مشروع الامتياز ونص تقريسر البعشة الصهيونية ٢٦ مارس ١٩٠٣ . البعثة تخفي حقيقة عدد سكان سيناء . هرتزل ببشر بنجاح المشروع في ١٨ مسارس ١٩٠٣ .

اعد كل شيء بالتفصيل الدقيق ، وفي سرية تامة ، وقد طلب هرتزل من الجيولوجي الالماني بلانكينهورن تقريرا واعسد الخرائط العسكرية لسيناء ، واستعان بكتب براملي ، البريطاني الذي تخصص في استكشاف ربوع سيناء وصحراء التيه ، وقام برحلة استكشافية عبر سيناء قبل الاحتلال البريطاني بسنوات قليلة جدا واصدر كتابا عام ١٨٧١ بعنوان (١) : « صحراء التيه» « رحلات على الاقدام في متاهات الاربعين عاما » وقد نشرته جامعة كامبردج ،

وارسلت الخارجية البريطانية الى اللورد كرومر تطلب اعارة براملي لمرافقة البعثة الصهيونية ، وهذا نص البرقية :

وزارة الخارجية

۲۰ ینایر ۱۹۰۳

٤ بعبد الظهر

برقيتكم رقم ١ بتاريخ ٢ يناير وبرقيتي رقم ٨ بتاريخ ٩ يناير طبقا للخطة الحالية تفادر اللجنة تريستا في ٢ فبراير .

هرتزل يقترح ان يطلب من حكومة السودان اعارة خدمات براملي ويقترح ان تسهل له الاتصالات المباشرة مع الاخير للاتفاق على التفاصيل هل هو مستعد للانضمام الى اللجنة عند وصولها أم ان هناك اي اسباب لتأجيل السفر ؟

ولكن براملي يعتذر لارتباطه بالعمل في السودان ، وتسافر اللجنة الصهيونية برئاسة ليوبلد كسلر ، وعضوية والبرت جولد سميد وجورج ستنفس ، ود. س. سوسكين ودكتور هيليليوف، واوسكار مرمورك ، وهم الذين وقعوا على التقرير النهائي للبعثة بتاريخ ٢٢ مارس ١٩٠٣ ، بمدينة الاسماعيلية .

وجدير هنا ان نبين من هي الشخصيات التي تكونت منها البعثة الصهيونية ، لان ليوبولد كسلر ( ١٨٦٤ – ١٩٤٤) هسو مهندس يهودي من جنوب افريقيا ، تراس الجمعية الصهيونية في الترنسفال ما بين عام ١٨٩٩ وعام ١٩٠١ وقد انتقل الى لندن عام ١٩٠١ ، وبعد عودته من سيناء ، اشرف على جريدة جويث كروينكل ،

اما البرت جولد سميد او جولد سميت ( ١٨٤٦ – ١٩٠١ ) فهو كولونيل ولد من يهودي تنصر ، واعتنق اليهودية من جديد، وهو الذي ادار مستعمرات البارون دي هرش في الارجنتين بين عامي ١٨٩٠ – ١٨٩٣ ، وقد اسس فرقة الشبان اليهود ، عام ١٨٩٥ وتراس جمعية احباء صهيون البريطانية ، ونظمها على اسس عسكرية اما جورج ستغنس ، فهو مهندس بريطاني وقد عمل في بناء الطرق والكباري والمواني في الهند وانجلترا وغرب افريقيا وجزر الهند الغربية ما بين ١٨٧١ و ١٨٩٧ . وعمل س، سوسكين، وهو مهندس زراعي بادارة احدى الستعمرات الصهيونية في فلسطين ، والدكتور هيليل يوف رئيس مستشنفي يافا الاسرائيلي وأخيرا اوسكار مرمورك وهو مهندس من البولتكنيك النمساوي في فيينا وعضو لجنة العمل الداخلية الصهيونية ومن زعمها في فيينا وعضو لجنة العمل الداخلية الصهيونية ومن زعمها في فيينا وغيوني فيينا .

واذا كان هرتزل قد اعد للبعثة كل معداتها من اتصالات وخرائط ، فان جرينبرج مندوبه كان قد قام بزيارة مصر بناء على رغبة هرتزل ، وكان يحمل رسالة الماركيز لانسدون ، وتوصية تشمبرلين .

وقد سنجل هر تزل في ١٣ نوفمبر ١٩٠٢ عبارة هامة جاءت كالتالى:

« عاد جرينبرج من القاهرة حيث احرز نجاحا تاما ، لقد كسب اللورد كرومر الى صنفنا كما كسب بطرس باشا غالي ، وأهم من ذلك انه استمال بعض كبار الموظفين البريطانيين هناك كالمستر بويل والكابتن هنتر .

ويقصند هرتزل « هاري بويل » المستشمار الشرقي للسفارة البريطانية والكابتن هنتر الذي أصبح فيما بعد هنتر باشنا . وقد وصلت البعثة الى مصر في اخر يناير .

وننقل هنا من تقريرها المؤرخ ٢٦ مــارس ١٩٠٣ بعـض الفقرات الهامة ، ويقع التقرير في ثماني صفحات وقد جاء في صدره ما يلي :

تقرير عن البعثة المعينة للبحث في الامكانية العملية لاقامة مستعمرات من البلاد الاوروبية وذلك في الاراضني الخاضعة للاختصاص المصري ، والواقعة شرقى القناة والخليج .

ا \_ وقد بدأت البعثة استكشافاتها في ١١ فبرأير ١٩٠٣ بدأ من القنطرة وانتهت ، ٢٥ مارس ، حيث وصلت الى السويس وقطعت ٩٨٥ ميلا وتم اكتشاف البلاد سيرا على الاقدام وعلى ظهور الابل . لان ندرة المياه تعرض الخيول للخطر .

وكان معظم الطريق بعيدا عن الطرق المعبدة ومن غير المعروفة الا قليلا وذلك أن الخرائط الحالية خاطئة وغير كاملة « في بعض النواحي » .

٢ \_ وقال التقرير:

يمكن تقسنيم الارض المكتشنفة الى خمس مناطق:

- ( 1 ) سهل الفرمـا .
- (ب) المنطقة الرملية جنوب بحيرة البردويل ، والواقعة بين وادي الفرما ووادي العريش .
  - (ج) وادي العريش وملحقاته ركذلك صنحراء التيه.
    - (د) سلسلة جبال التيه ومناطق مساقط المياه.
- (ه) الجبال والاودية والساحل الواقع بين المنطقة السابقة والسويس . ويمكن تلخيص ملاحظات اللجنة تحت هذه البنود .

#### ا ہے السکسان:

موزعون جدا .. في المنطقة (١) فرع وادي الفرما ، لبدو نقابل اي مخلوق بعد مغادرة القنطرة . وفي المنطقة (ب) ، البدو القليلون الموجودون اغلبهم من النساء والإطفال ويعيشون في خيام بدوية وسط تلال رملية ومستنقمات وبعض الصيادين في فسم البردويل او مدخل البحيرة . وفي المنطقة (ج) العريش مقر المدير او الحائم . وهي المدينة الوحيدة وعدد سكانها طبقا لاقوال المدير . . . ؟ نسمة ، ويعتقد ان عدد سكان المنطقة بالمعلها ، بسافيناء ، يبلغون . . . ١٦٠٠١ الف نسمة .

وباستثناء القرية الواقعة مقابل ضغة السوادي ومدينة العريش ، فالقرية الاخرى او البيوت التي راتها اللجنة تقع في النخل وسكانها ١٠٠ نسمة واغلبهم من حراس القلعة وعائلاتهم . وقد شوهد عدد قليل من البدو في هذه المنطقة وهم غالبا من النساء والاطفال ، وتنطبق نفس الملاحظة على المنطقة (د) و (ه) وترجع قلة الذكور حسب ما عرفنا الى قلة سقوط المطر هسلا الموسم مما اضطر الرجال ألى البحث عن مراعي ابلهم ومواشيهم في مناطق افضل حظا في فلسطين ومصر .

## ب \_ الحياة الحيوانية:

الحيوانات قليلة في البلاد بشكل عام . . ويبدو وادي الفرما خاليا من الحيوانات تقريبا . . والحيوانات المعتادة في المناطق الاخرى هي الابل والخراف والمعيز . .

ويتعرض التقرير بعد ذلك للحياة النباتية وطبيعة الارض، والمعادن والطاقة والمياه والاحوال الصحية ، والجو

٤ ــ وينتهي تقرير اللجنة بان ابحاثها انتهت الى ان الظروف القائمة تجعل المنطقة غير صالحة بشكل ما لتوطن الاوروبيين ولكر فيما شاهدته اللجنة ، ومن تجارب اعضائها ، ويستطيعون از يؤكدوا بثقة انه اذا ما توفر الماء ، فان احوال التربة ، والصحد

والجو ، يمكن في المنطقة الصحراوية ان يستوعب عددا كبيرا من السكان .

وباختصار فان المسألة كلها هي توفير المياه مما يستوجب

ويقول التقرير:

ان المنطقة الاولى ( ا ) في وادي الفرما ، يمكن ازالة ملوحة التربة ، واعدادها للزراعة ، والسبيل الوحيد لهذا الهدف، وما بعد ذلك من اجل الري هو توصيل مياه النيل عن طريق القنوات والصحارات الكبيرة التي تقام تحت قناة السويس .

٢ ــ والمنطقة الثانية (ب) ، بحفر الآبار فيها .

٣ ــ والمنطقة الثالثة (ج) باستغلال المياه الجوفية بالاضافة الى بناء الخزانات التي تحفظ مياه الانهار المنحدرة من الجبال قبل ان تصب في البحر الابيض .

وتشير اللجنة الى المشكلة التالية بعد حل مشكلة المياه وهي تحسين وسائل المواصلات ... وتشير بعد تلك المرحلة بانشاء السكك الحديدية تبعا لدرجة تطور البلاد .

وبالنسبة للمنطقة (1) ، (ب) يمكن العناية باختيار الارض ولا يصعب انتقاء الطريق بارخص النفقات .

وينتقل التقرير بعد ذلك الى المرحلة التالية: بعد الميساه والمواصلات والطرق الى الزراعة ثم اقامة الصناعات المناسبة .

وترى اللجنة استخلاصا من مستشاريها الزراعيين الغنيين، ومن خبرات اعضائها في مصر والهند وجنوب افريقيا . . . ، ومما شاهدوه مزروعا في ظروف بدائية انه يمكن زراعة المحصولات التالية : القمح والذرة والشعير والبقول كالعسدس والفسول والفاصوليا والفاكهة كالبلح والتين والبرتقال والليمون والزيتون والخروب والخضروات وبعض الاشجساد الخشبية كالكافود والجازورينا وغيرها وكذلك المزروعات اللازمة للصناعات كالقصب والقطن والسوداني وبالتالي يمكن انشاء صناعات مثل تجفيف الفاكهة والزيوت والنبيذ والصمغ العربي . . . . الخ.

## ١ - وقد أوصت اللجنة بناء على ما سبق:

اولا: بان تكون حدود المناطق المستعمرة كالتالي: شساطىء البحر الابيض شمالا، والحدود التركية شرقا والحدود الجنوبية مساقط مياه وادي العريش ومرتفعات التيه، اي خط عرض ٢٩ تقريبا وتكون الحدود الغربية هي قناة السويس والخليج..

كما أوصت اللجنة في النهاية تنفيذ المشروع على اسسسس تجارية بحتة وضرورة الحصول من الحكومة المصرية على السلطات التي تعكن الشركة من تنفيذ مشروعات الري اللازمة ومد الخطوط الحديدية واقامة المرافق ، ومحطات دراسة الجو ، واقامسسة السدود وتخزين المياه .

وقد وقع على التقرير والذي لخصنا اهم نقاطه \_ اعضاء البعثة السنة ، وهم كسلر ، وجولدسمد وستفنس وسوسكين، ويوف ، ومرمورك ، وبقراءة هذا التقرير \_ بشيء من الامعان \_ نستطيع ان نلاحظ:

ا ـ ان اللجنة اخفت ان المشروع لتوطيد اليهود ، وتحدثت عن توطيد مهاجرين من الدول الاوروبية على الرغم من ان المشروع كله ـ كما بينا ـ من اوراق هرتزل وبرقيات وزارة الخارجية البريطانية ، كان لتوطين اليهود وتوطيدهم .

۲ سان اللجنة قللت جدا من عدد السكان في سينساء ،
 ولا يخفى أن ذلك كان دافعه هوازالة اعتراضات الحكومة البريطانيا او مخاوفها او اية اعتراضات اخرى ...

٣ ــ اناوراق هرتزل تثبت ان هناك تقارير اخرى كان اعضا اللجنة يرفعونها اليه ، ولم نعثر على احد منها حتى الان .

ولكن الخطير هو ان اللجنة قد حددت المنطقة التي تطالب بها ، وهي تصل الى خط عرض ٢٦ تقريبا اي ما يوازي ابو زنيمة وهو يكشف عن فداحة اطماع الصهيونية في سيناء ، وفي ميا النيل ، بل يكذب ما اشتهر في الكتب النادرة التي تناولت ها المشروع بانه مجرد توطين اليهود في العريش .

## ومشروع الاتغاقيهة اخطر

وبناء على هذا التقرير الفني ، تقدم تيودور هرتزل بمشروع الاتفاقية التي اراد بها التعاقد مع الحكومة المصرية للحصول على امتياز الاستيطان في شبه جزيرة سيناء ، ولخطورة المشروع ولانه يكشف ان هرتزل كان يود الحصول على تعاقد لمدة ٩٩ سنة قابلة للتجديد بنفس الشروط ، وانه نص ايضا على منسع الحكومة المصرية من التصرف في بقية سيناء تمهيدا للتعاقد عليها بنفس الشروط ، فاننا نترجم هذا المشروع بالنص ، وهو كما يلي :

تم الاتفاق بين:

١ ـ الحكومة المصرية ٠٠٠ طرف اول

۲ ــ والدكتور تيودور هرتزل نيابة عن شركة تحت الانشناء
 ٠٠ طرف ثان على ما يلى :

### البند الاول:

تمنح الحكومة المصرية الدكتور هرتزل او الشركة التي يؤسسها الحق في احتلال الارض الكائنة شرقي قناة السويس البحرية وحق استعمارها وتتكون من ... كيلو مشر مربع .. ويحدها شمالا البحر الابيض المتوسط .. وشرقا الحدود العثمانية التي تكون معترفا بها بغير منازع .. وجنوبا الخط الوازي لخط عرض ٢٩.٠٠

## البند الثاني:

يمنع الامتياز لمدة ٩٩ سنة وللحكومة الحق في الفائه بعهد اخطار مدته ستة شهور ، اذا لم تنفذ الشروط الاخرى الواردة في عقد الامتياز .

#### البند الثالث:

للشركة المحق في استغلال الاراضي المنوحة ، كشيء تملكه as a thing belonging to it

كامتيازات التعدين وغيرها التي تكون الحكومة المصرية قد منحتها قبل هذا التاريخ .

## البند الرابع:

يصبح المستعمرون القادمون الى المنطقة المنوحة عن طريق الشركة من الرعايا المحليين وعلى كل من لا يتمستع بالرعوية العثمانية ان يقرر كتابة وبصفة قاطعة قبوله اختصاص السلطات المحلية الادارية والقضائية ، وعليه ان يرفق مع هذا الاقرار شهادة من سلطات دولته الاصلية بشرعيته اكتسابه الجنسية العثمانية، وفي كافة الاحوال الا تعتبره هذه السلطات رعية من رعاياها او شخصا يقع تحت حمايتها .

### البند الخاس :

تخضع الاراضي موضع الامتياز وكذلك المستعمرون في كل الوجوه للقوانين واللوائح التي ستحكم الاراضي .

وكذلك السلطات « الاهلية » وذلسك فيما عدا الاحوال الشخصية التي تقع في اختصاص السلطات الدينية التي يقيمها المستعمرون وذلك بنفس الشروط التي تحصل عليها الطوائف غير الاسلامية ولا بد من اعتراف الحكومة مسبقا بهذه السلطات الدينية .

#### البند السادس:

تعفى الاراضي موضوع الامتياز باعتبارها غير مزروعــة مطلقا ، من اية ضريبة لمدة خمس سنوات وبعد ذلك تدفع ايجارا يحل محل الضرائب والرسوم عن الارض او المستعمرين ويعادل عدا المبلغ . ١/٢٠ من صافى دخل المستعمرة .

## البند السابع:

يصرح للشركة بانشناء الموانيء في الارض الممنوحة وللشركة اقامة كافة الخطوط ، ووسائل المواصلات كالطرق والسكسك

الحديدية ، وخطوط البرق والهاتف . ، الغ. كما تقوم بكافة المشروعات ايا كان نوعها .

## البند الثامن:

للشركة الحق في تحصيل رسوم الموانىء والمنائر، ويستثنى من ذلك رسم دخول الموانىء للسفن التابعة للحكومة المصرية .

## البند التاسيع:

لتحديد الدخول المذكورة آنفا في البند السادس والتي ستكون اساسا لتحديد دخل الحكومة ، تمسك الشركة دفاتر منتظمة يمكن ان تخضع لرقابة الحكومة المصرية ...

وكل خلاف على تقدير الايرادات يعرض على لجنة ثلاثية تعين الحكومة المصرية عضوا فيها ، والشركة عضوا ثانيا ويتراسها العضو الذي تعينه الحكومة البريطانية .

## البنسد العاشر:

تحرص الحكومة بقدر ماتستطيع على تعيين القضاة والوظفين والمستخدمين وفقا لرغبات المستعمرين ومصالحهم .

وعندما يسمح تطور الاستعمار Colonisation تأخذ الحكومة في اعتبارها كل مطلب لانشاء بلديات ، طالما انها لا تتعارض مع المبادىء السابقة .

## البند الحادي عشر:

لا تمنح الحكومة المصرية اي امتياز على الاراضي المتنازل عنها طوال مدة المنحة .

## البند الثاني عشر:

بعد انتهاء مدة الامتياز ، للشركة الحق في تجديده لمسدة مماثلة ، وذلك بان تدفع المستحقات القررة ، على اساس ١/٢٠ من متوسط ايراد الخمس عشر سنة الاخيرة .

#### البند الثالث عشر:

تتعهد الحكومة المصرية بالامتناع من الان عن منح اي امتياز للدة خمس سنوات عن الجزء المتبقى من شبه الجزيرة ، وغير الواقع في حدود التعاقد الحالي ، ويجوز للشركة الحصول على امتياز عن بقية شبه الجزيرة على اساس الاتفاقية الحالية .

## البند الرابع عشر:

تكون مسألة توفير مياه النيل لشبه الجزيرة موضع اتفاق الاحسق .

#### منساجاه

ومن الواضح أن هرتزل بقي في تريستا ، ينتظر النقاريسر المتتابعة ، وكان يلاحق انتقال البعثة طبقا للمربعات التي اتفق عليها مع رجال بعثته . ويبدو أن أعضاء البعثة لم يخذلوه في تنفيذ تعليماته بدقة. وحتى قبل أن يعودوا إلى القنطرة لكتابة تقريرهم النهائي ويوقعونه ، كانوا يخطرونه بالتفاصيل .وفي ١٩ مارس ١٩٠٣ ، يكتب هرتزل إلى روتشيلد يطلب منه عقد اجتماع في باريس للرجال الذين يديرون « صندوق هيرش » . ويقول أن ثلاثة من أعضاء اللجنة قد عادوا ، بينما خمسة ما زالسوا يمسحون المنطقة الجبلية الجنوبية بسيناء . ويقول هرتزل في يمسحون المنطقة الجبلية الجنوبية بسيناء . ويقول هرتزل في خطابه (٢) لروتشيلد : ولكن حتى النتائج التي تحت أيدينا في التقارير والمذكرات تبين أن المنطقة التي نفكر فيها مناسبة لاقامة مستعمرة كبيرة . وبالاضافة إلى هذا فقد تلقينا تأكيدا مبدئيا مكتوبا من الحكومة المصرية بمنح المستعمرة المرغوب فيها للحركة الميهودية من ناحية المبدأ .

ولكن هرتزل لم يطق أن يبقى من بعيد يتابع تحركات البعثة كما يسجل في مذكراته (التي لم تنشر في حينها) مخاوف من مندوبه جرينبرج الذين يربد أن يتقرب من روتشيلد على حسابه، وقد يفوز بالصفقة والزعامة والصداقة معا . فيقرر هرتزل ان يبحر من تريسنتا الى الاسنكندرية في طريقه لمقابلة كرومر وبطرس غالي . كما يقرر أن يزيح جريبنرج من رئاسة البعثة .

## هوامش الفصيل الراسع

Palmer, E. H.

Central Asia journal,

The Desert of the Exodus Journeys on foot in the will Demess of the forty years wandering, Cambridge, 1871.

( ۲ ) انظر نص خطاب هرتزل لروتشيلد ، في HERZL year book, Vol. 1, p. 114. والذكرات الكاملة الصفحات ١٤١٧ و ١٤٣٠ و ١٤٢٨ و ١٤٢٧ ) .

۸Y

# الفصل المخسامس

# actil eg Aëlack

القاهرة تحت الحكم البريطاني . كرومر وبطرس غالي، هرتزل لا يصبر ويصل للقاهرة ويقيم في فندق شبرد. تفاصيل حواره مع لورد كرومر وبطرس باشا غالي . هرتزل ينحبي جرينبرج ، غطرسة كرومر ونفوذ روتشيلد . مناقشات فنية حول مياه النيل ـ وكمياتها . خبراء الري يرفضبون الشروع ، لساذا ؟

خزان اسوان انتهى عام ١٩٠٢ هل هي المناقشة بين آل بارنج وآل روتشيك ؟ بريطانيا تستعد للحرب العالميسة الاولى . مشروع للمواساة يمنح الصهيونية ٣٠ آلف فدان في كوم امبو ٧ ديسمبر ١٩٠٣ . سير ارتست كاسيسل وسوارس مؤسسا البنك الاهلي يحصلان على الاتفاقية .

صعد القاهريون من النهر الى التل ، ومن النيل الى المقطم ثم هبطوا اليه خلال الف عام . فالقاهرة ست مدن أو سبعة على الاقل. وهي عدة مدن متلاحقة متلاصقة. وفي البدء كـانت الفسفاط، وقد أقيمت على عجل ، ولاسباب عسكرية في الاغلب، وان كان الفتح العربي قد توج بجامع منيف هو جامع عمرو. ولم تكد تستقر الامور حتى ابتعد القاهريون عن النيل ليطلسوا عليه ، واختاروا لاسباب صحية التلال ، ومنهما تل بني يشكر الذي أقيمت فوقه القاهرة الطولونية . ومنذ ذلك الحين ظلت القاهرة الحاكمة متمسكة بهذا الاكتشاف فشيدت القلعة والقصر في حضن جبل المقطم بعيدا عن البرك والفيضان وسواء كانت القاهرة فاطمية أو أيوبية فأن القلعة كانت مقر الحكم ، وكان الحي هو حي الخليفة ، وظل ذلك التقليد حتى محمد على ، وكان اسماعيل هو الذي هبط الى قصر عابدين . وانشنأ عشرات القصور من القبة الى قصر الجزيرة الوسطى على النيل ، وشهد مغاني اوجينى في بداية حكمه واغتيال اسماعيل صديق المفتش اخيه في الرضاعة ووزير ماليته . وكان الاغتيال باوامر خديوية (١) وقد شهدت الحلمية الجديدة قصر عباس حلمي الثاني . وكان اسماعيل قد بدأ استخدام هوسمان عظيم المهندسين الذين شقوا الشانزلريه وميدان الاتوال بباريس . وبنفس الطريقة كان شارع محمد على وعبد العزيز . ولكن القاهرة الافرنجية او الرومية كانت قد بدت على استحياء في عهد محمد على كما يقول الجبرتي. واذا بها تصبح هي الصيحة المدوية في عهد اسماعيل وكأنالقاهرة الافرنجية ارادت أن تدير ظهرها الى القاهرة المعزية الفاطمية والايوبية ، فكانت الابواب المخلفية لمسرح الاوبرا تعطى ظهرها للازهر والقلعة ، وتفتح ابوابها على حي الافرنج وحديقة الازبكية والمبانى المشنيدة على الطراز الايطالى .

واذا كان «مبنى صندوق الدين» قد اخذ جواره الى الاوبرا الخديوية ، فلم يكن ذلك الجوار موقعا جغرافيا ، لكنه كان ايضا رمزا تاريخيا ، وعبرة للعابرين ، فقد اصبح رمز البدخ الاسماعيلي هو صندوق الدين ، الذي انتهى الى تأليف اللجنة الاوروبية لبحث اقتصاديات مصر وماليتها ، تمهيدا لدخول وزيرين اجنبيين في الوزارة المصرية ، وكان ايرفنج بارنج \_ او الايرل اوف كرومر بعد ذلك \_ ان عرف مصر اولا من اقتصادياتها ، اذ كان عضوا في لجنة التحقيق في احوال مصر المالية ، قبل أن يعين قنصلا عاما لبريطانيا وحاكما بأمره !.

وكان الانجليز عام ١٩٠٣ قد استقر بهم الحال ، فقد قضوا تماما على الثورة العرابية ، وبلغ من استقرارهم انهم اعادوا عبدالله النديم ، ثم البارودي وعرابي . وكانت القاهرة « الانجليزيـة » لا تظهر فيها قوات الاحتلال كما يروي الخديوي عباس حلمي في مذكراته (۲) . فقد فضلوا « الانزواء » او « الاختفاء » حتى ينسى الناس وجود الاحتلال العسكري . ويتعجب عباس حلمي من حادثة دنشواي \_ عام ١٩٠٦ سـ لانه لم تكن من عادة القوات الانجليزية أن تظهر كثيراً ، ويبدو أن الانكليز ــ منذ ذلك الوقت ــ كـانوا يجربون الخيول الاسترالية في الطرق الريفية المصرية ، ولعلهم كانوا يستعدون لتجربتها في طرق زراعية اخرى ، وما كان ذلك الا تمهيدا للحرب العالمية الاولى في المشرق ٥٠٠ وعبر سيناء بل وفي فلسنطين . وكان من نتيجة هذه التجارب أن أخسلت أرجلهم على الطرق الريفية ، ومن هنا كانت حادثة احتكاك بعض الجنود الانجليز بالفلاحين المصريين ، وكانت حادثة دنشــواي الشهيرة التي نفخت في الروح الوطنية من جديد ، وقضت على سطوة كرومر ، وادت الى استقالته .

ولكن عام ١٩٠٣ شنهد عز الاحتلال وكما يقول عباس حلمي لم يكن الوجود العسكري هو الظاهر ، بل كان الوجود الاداري . فقد استتب للانجليز وجود اداري ضخم في كل شيء من الري

الى البوليس ، ومن التعليم الى الصنحافة ، وكان هذا الوجود الاداري ممثلا في لورد اريغنج بارنج ، سليل عائلة بارنج الشهيرة في عالم البنوك البريطانية ، وكان كرومر نموذجا للحاكم البريطاني سليل العائلة الارستقراطية ، الحاكمة في المستعمرات ، وكانت معه مجموعة من الموظفين والمستشارين الذين ينزلون أيضا مسن عائلات ارستقراطية ، ينقسم نصف ابنائها الى الخدمة في الجيش الامبراطوري والنصف الثاني في عالم المال والدبلوماسية ، وكان شقيق بارنج ضابطا في الجيش البريطاني في الهند ، وقد قابل مصطفى كامل عام ١٨٩٥ ، وكان يارنج نفسنه من الذين يديرون مصر على الطريقة الهندية او طريقة العقول بريطانية والايسدي مصرية !

والذين زاروا الهند والعراق والسودان ، يعرفون تماما الشبه العجيب في هذه البلاد التي ترويها الانهار ، سنواء كسان الفرات او النيل او السند ، وقد يلاحظون وجه الشبه العجيب في استراحات الري المنتشرة على طول تلك الانهار العظمى التي كانت ذات قرن مهدا لحضارات زراعية عظمى . وكان الانجليز يحكمون الريف بالري والتحكم في المياه ، ويحكمون العاصمية بالبوليس والادارة والبنوك .

وكانت القاهرة نموذجا صنارخا لهذه المتناقضات . على السطح قوات الاحتلال وخبراؤه ورجال البوليس ، وفي الاحياء « الوطنية » تغلي او تفور او تركد الوطنية كأنها موجات تعلو وتهبط او تهبط لتعلو من جديد!

واذا كان الوجود العسكري قد انزوى جانبا ، فقد طفح الكيل من الوجود الاداري والمالي ، وكان هذا الوجود ممثلا في القنصل العام ، صاحب القوة الفعلية ، التي تنازع بلا شكالسلطة الرسمية ، وفي المسلك الصارخ لذلك الحاكم البريطاني الذي يعتبر نموذجا « مصبوبا » لحكام المستعمرات وشبه المستعمرات، وهو نسخة من اللوردات المتحدرين من الاسر البريطانية المحافظة، بقواها المالية ، وتجربتها العسكرية ومكانتها السياسية . . ولا

يختلف في ذلك كرومر عن كيرزون عن جوردون او بيرسي عن جورست او كتشنير او سنتورز او دانلوب.

وكان اللورد ايرفنج بارنج ، سليل آل بارنج ، اصحاب البنوك البريطانية الشهيرة ، وهو كما يقول ويلفريد بلنت « من اسرة تمارس اعمال المصارف ، وكان من اصل هولندي ، ويقال بوجه عام انه من عنصر يهودي» (٣) ومن ثم فهو ينتمي من بداية حياته الى صميم طبقة الماليين العليا في اوروبا . وكان قد تعلم في الجيش اولا ، ولم يوفد الى الهند الا في الحادية والثلاثين من عمره ، كسكرتير خاص لابن عمه لورد نورثيروك ، نائب الملكة. وسرعان ما ظهرت قدراته ، فاصبح بعد ثماني سنوات على اعتاب دوره الضخم كحاكم حقيقي لمصر . ويقول بلنت انه « لم يكن على معرفة بحقيقة الشرق وكان يقضني نهاره في مكتبه عاكفا على الاوراق الرسمية ، وامسياته في المجتمع الاوروبي بالقاهرة . ومن الطبيعي انه كان موضع نقد زملائه ، الذين كانوا اقل تزمتا في الاستقامة ، حتى لقد نظم فيه احدهم هذه الإبيات الساخرة :

فضائل الصبر معروفة ولكني لا اظن انها وضعت موضعع الاختبار .

فأهل مصر سيقولون وهم يثنون : أن بارنج فيه من الشر فوق ما ينبغى .

واذا كان وسط القاهرة قد تحرك من العتبدة الخضراء والازبكية صوب النيل تجاه جاردن سيتي والزمالك ، وقد اهتم مهندسو الزمالك ببناء البيوت او القصور على الطراز البريطاني، من الداخل ، والطراز الامبريالي من الخارج حيث الحدائق التي تجدها في الخرطوم او بفداد او دلهي الجديدة او القساهرة السابعة . وقد انزوى اكبر فندقين في عهد الفرنسيين ، وهو فندق الشرق او لوريان في ميدان الخازندار ، وحيث نزل فيه اغلب كتاب وسياح فرنسا من شاتوبريان الى جيرار دي نرفال ، او فندق النيل \_ وهو اكثر تواضعا \_ في الموسكي . فقد تربع فندق شبرد على مسناحة عظمى من قصر الالفي ، الذي كان مقرا لبونابرت ، والذي اغتيل في حديقته كليبر .

في هذه المنطقة كانت القاهرة « البريطانية » و «الافرنجية» و فيها الشوارع الحديثة وحيث يقع مطعم سان جيمس ، والتورف كلوب ، الذي ظل في شارع المغربي ( شارع عدلي ) حتى احترق في حريق القاهرة عام ١٩٥٢ ، وكان هذا النادي هو المفضل للموظفين الانجليز ، حيث يحتسون الويسكي ، ويخدم عليهم بارمان يوناني ، اشتهر على صفحات جريدة «الاجبشيان جازيت»، ولم يكن صفار كبار الموظفين الانكليز يترددون كثيرا على نادي الجزيرة او الجزيرة سبورتنج كلوب الذي كان منحة للانجلين من الخديو توفيق على مساحة . . . ؟ فدانا ، يلعبون فيه البولو وسباق الخيل والجولف ولم يكن دخول النادي مسموحا بسه حتى انه لم يسمح لمحمد باشنا محمود الصعيدي نجل محمود باشا سليمان وخريج اكسفورد بان يلعب التنس ، هذا النادي ـ . القاصر على الاعضاء فقط كان حدثا قاهريا ملفتا للنظر !

وكانت القصور الثلاثة في القاهرة هي قصر عابدين او السلطة الرسمية ، ولاظوغلي ، اي الحكومة ، وقصر الدوبارة ، او اصحاب السلطة الفعلية ، وكان كرومر ، بعنجهيته ، وشاربه الذي اصبح نموذجا لكبار موظفي بداية القرن ، هو الرجل القوي الذي لا ينازعه أحد ، بينما كان لاظوغلي يشهد « المصريين » المتعاونين او الراضخين ، ومن بينهم بطرس غالي الذي بدا ايضا في نظارة المالية قبل ان يصبح ناظرا للخارجية .

ومن يقرأ صحف تلك الايام ، يجد أن القاهرة بدت في الظاهر خاضعة تماما ، بينما الغضب الوطني يتجمع سحبا من بعيد ، ويكتشف أن بارنج لم يكن حاكما سياسيا ، يمسك بخيوط الحكم فقط ، بل كان أقرب ألى « المقاول » الاستعماري يهتم بحركة الاسعار والسوق العالمية والمصنوعات البريطانية ، وتنشر صحيفة « الاجبشيان جازيت » في نفس الاسبوع الذي وصل فيه هرتزل إلى القاهرة ، نص خطاب كرومر إلى وزير الخارجية البريطانية اللورد لانسداون ، وفيه يكشف كرومر عن آرائه الاقتصادية بعد عودته من السودان ، ويتحدث عن مصر والسنودان كسوق فسيح للمصنوعات البريطانية .

ففي ٢٥ مارس ١٩٠٣ ، كتب كرومر في خطب اب لوزير الخارجية البريطانية انه لاحظ اثناء رحلته الاخيرة في اعالي النيل ان كل المصنوعات القطنية ، والمعروضة للبيسع تأتي من « اميركا » « وانه لاحظ بعد البحث ان « الاهالي » يفضلون البضائع الامريكية على البريطانية . وان السير ريجوندوينجت ( حاكم السودان ) قال له ان الحبشة تستورد كل مصنوعاتها القطنية من اميركا . وان بريطانيا \_ حتى ذلك الوقت \_ تبورد المصنوعاتها للسودان ، ولكنه يعتقد ان الاهالي لو انتبهوا السي البضائع الامريكية، فسوف يضيع السوق السوداني من بريطانيا».

ويتحدث كرومر في نفس الخطاب عن المناجم التي حصلت عليها بريطانيا في السودان ، كما يتحدث عن ازدهار المصرفين الانجليزيين بالخرطوم، وعن معونة الحكومة البريطانية «المتواضعة» لاحدى شركات النقل النهري البريطانية في النيليين الابيسيض والازرق ، ويدعو في نهاية خطابه الى تشجيع زيارة اصحاب الاعمال البريطانيين للسودان ، لان كثيرا من اليونانيين وغيرهم يتدفقون هناك .» (٤)

وهكذا لا يتحدث كرومر كسياسي بل كرجل اعمال محنك، وهو يتحدث عن زراعة القطن ، واستهلاك المصنوعات القطنية كخبير . وكان ماء خزان اسوان الذي بدأ عام ١٨٩٨ قد تم عام كخبير ، وكان ماء خزان اسوان الذي بدأ عام ١٨٩٨ قد تم عام كونوت ، واللورد كرومر ، وكان واضحا ان مصر تتحول كما قبل بحق فيما بعد الى « مزرعة لانكشاير » ، ولم يكن ذلك منفصلا عن مشروعات الري البريطانية في الهند ايضا ، حتى ان مشروع « تونجا بادرا » شرقي الهند ظهر في نفس العام لينافس مشروع أسوان ، بل ليسبقه ، وقبل ان مقدرة البحيرة الهندية ستكون خمسة اضعاف البحيرة المصرية ، (٥)

وهكذا بدأت بريطانيا تجني ثمار احتلالها لمصر والسودان وأعالي النيل والهند وعدن حين ظهر هذا الزائر الفريب تيودور هرتزل في القاهرة .

## وصدول هرتزل

ولم يطق تيودور هرتزل صبرا ، وعز عليه ان تبقى بعثته في مصر وان يظل هو في تربستا ، اكبر ميناء في امبراطورية آل هابسبورج ، يتابع تنقلات البعثة في سيناء ، واتصالات مندوبه بالقاهرة جرنبرج الصهيسوني السذي يطمع في ازاحته عن المشروع ، ونجد في مذكرات هرتزل تفاصيل زيارته لمصر ، وفي صحف القاهرة البريطانية اشارة عابرة لوصوله مد

وقد وصل تيسودور هرتزل على السفينسة النمساوية «سعيراميس» يوم ٢٣ مارس ١٩٠٣. وكانت عادة «الإجبشيان جازيت» ان تنشر عن وصول ومغادرة علية القوم والمشاهير على البواخر الاوروبية الكبرى ، ونجد اسم « الدكتور هرتزل » في نهاية قائمة المسافرين الذين وصلوا ذلك اليسوم ، وعددهم ٢٢ مسافرا ، ولا تحفل الصحافة به كثيرا لانه كان من ركاب الدرجة الثالثة ، ولا يحفل هو بذكر اي شيء عن المهمة الخطيرة والسرية التي جاء من أجلها ، فتسجل صحف تلك الإيام وصول ملكة البرتغال ، ومفادرة الموسيقي الفرنسي الشهير سان سانسس ومحاضرة الاثري الفرنسي ماريبت عن مقابر سقارة ، ومحاضرة الحرى ــ تهمنا ــ هي محاضرة الخبير البريطاني في الري ، ويلكوكس ،

وتقرأ على صنفحات «نيو فري بريس » ، انطباعات هر تزل ، وقد صدرها بهذه العبارة اليونانية الموحية التي اقتبسنها فوق بيلو من بندار: « أن الماء أحسن شيء! ومصر تقع بين حلمين ، الاول هو الذهاب اليها والثاني هو العودة منها » .

ويصف هرتزل جلسته في شرفة فندق شبرد الشهيسر، وهو يشهد « الحفلة التنكرية »، « وتجلس في الشرفة ، وبيدك منشة للذباب ، وتدع الاشياء تأتيك، وتمر بك الالوان والصفحات، ومئات من العروض من التجار والتراجمة . صبيانية الشسرق وقدارته (كذا). غيرانك في وسط كل هذا تجد عددا من رجال البوليس الجادين المنتبهين المتازين . فيلق من الاسكتلندنيسن

قاطني الجبال يمرون في سراويلهم المصنوعة من ذلك القمساش المقلم . شباب انيق مرح ، . انه الاحتلال . وانجلسيز آخرون . وضباط يرتدون الطربوش . وهو اكثر ارتفاعا من مثيله التركي. ولكنهم يعرفون كيف يحافظون على النظام ، دون وحشية ودون جنون استوائي »!

واذا كان هرتزل قد كتب مثل هذه الانطباعات الصحفية السياحية ، فلم يكن ذلك سوى ملئا لصفحات جريدته واداء لمهمة ثانوية ، فقد كان بلا شك في القاهرة يفكر في امور اخطر واعمق، تكشفها مذكراته السرية ، قبل مجيئه باسابيع .

ويكتب هرتزل في مذكراته بتاريخ ٣ مارس ١٩٠٣:

« الحالة الراهنة كما يلي : ان الوجود في شبه جزيرة سيناء مختلطة بشكل هو في صالحنا وجب ان اوضح ما يتلخص في امتلاك ، قوة ، حق ، الامتلاك بيد الحكومة المصرية ، والقوة بيد الحكومة الاجنبية ، اما الحق فللحكومة التركية لذلك يجب ان احصل على الملكية من الحكومة المصرية ، ثم الحكومة الانجليزية باكثر ما يمكنها اعطاؤه، واخيرا احصل على الحق من الحكومة التركية با بقشيش . ستكون تعليماتي للمفاوضين الجدد جولدسمد وكسلر متمشية مع هذا المخطط » .

## هرتزل يقسابل كرومر

وبعد يومين اي ٢٥ مارس ١٩٠٣ يقابل اللورد كرومر ويذكر هرتزل انه دخل في الموضوع وتحدث عن مد السكة الحديد «واننا سوف نحتاج الى الماء ومن النيل ».

فقال كرومر لا استطيع أن أعطيك جوابا باتا . . حتى يرجع الخبير الذي وكلته بهذا ، وذكر اسمه في خلال شهر ( يقصد كرومر السير ويليام جارستن وكيل وزارة الاشنغال العمومية).

وقال هرتزل: نحن نطلب فقط من النيلُ مياه الشناء الزائدة التي تجري عادة الى البحر ولا يستفاد منها .

وعرض هرتزل على اللورد كرومر برقية من روتشيله كان قد تسلمها في اليوم السابق لكي يعزز حديثه باسم روتشيله. ولكن كرومر ينظر اليه متعاليا ويكتفي بالتعليق .

\_ انه متحفظ جدا: انه يتباحث فقط ٠٠٠

ويتجاهل هرتزل برود اللورد الانجليزي، او يصنطنع ذلك، ويخرج من جعبته برقية ثانية سنابقة كان قد تسلمها من روتشيلد في ٣ فبراير .

ويقول هرتزل: اظن ان كلا منهما لا يرتاح للاخر ٠٠٠ لا بد انه يظن ان روتشيلد وثيق العلاقة بنا ٠٠٠ وتبدلت لهجته الى برود ٠٠

\_ وعل ازور المفوض التركي ؟

فقال لا: لا يمكنه أن يقول شيئًا بهذا الخصوص ، وأنا لا اغترف به لا تتصل به ، أبدأ ... والان .. سأنتظر رجوع بعثتك .

ثم ذهبت لاری بطرش باشا غالی . . ویقول (ص ۱۶۶۳) : (۲)

\_ وزارة مصرية لا يستطيع المصريون فيها ان يعطوا اي أمر . . خدم كثيرون يتسكعون في غرف الانتظار الواسعة . .

ارسلت بطاقتي فأسرع بطرس الى استقبالي وهسسو ٠٠٠ متقدم في السن بدين مترهل ٠٠٠

بدانا بحديث السياح ثم انتقلنا الى الموضوع ٠٠٠

وسأل هو ايضا: من اين تجيئون بالماء ؟ فاطلعته باختصار على مشروع الري الذي هياناه: والذهب ايضا سيكون ريا آخر.. وظل بوافقني ونحن نشرب القهوة التركية ، الى ان أعلن قدوم القنصل النمساوي وعندئذ تركته.

## محاضرة ويلكوكس

ويبدو أن تيودور هرتزل لم يضع وقته في شرفة شبرد لمساهدة الحفلات التنكرية ، أو في ردهاته لسماع موسيقسى الفرقة الكلاسيكية التي كانت تعزف في الفنادق الكبرى، فقد كانت السعية الصهيونية قد أشرفت على ختام أعمالها ، وأخلت تكتب تقريرها النهائي ، وأنطلق هرتزل في الرابعة مساء نفس اليوم الذي قابل فيه كرومر وبطرس غالي ، ليحضسر في الجمعيسة المجفرافية المخديوية ، في قاعة المحاكم المختلطة ، محاضرة الاكبر

خبراء الرأي وهو السير ويليام ويلكوكس (٧).

وكان عنوان المحاضرة « مصر الجديدة » . . وقد بلغ مسن اهمية الرجل والمحاضرة ان حفلا آخر اقامته الليدي ينجت في نادي الجزيرة ، لسنيدات الطبقة الراقية ، قبل مفادرتها القاهرة الى لندن ، وقبل عودة زوجها وينجت الى الخرطوم ، وقد نشرت الصحف ان الحفل امه علية القوم ، رغم انه جاء في نفس موعد محاضرة ويلكوكس .

وقد تحدث ويلكوكس في محاضرته عن الحضارات الزراعية القديمة ، وحضارات الانهار ، وتحدث ايضا عن مشناريع الري عند الكلدانيين ، وقال ما نصه :

\_ « ملعون هذا الفرعون الذي قال بفخر . السبت فرعون ملك مصر ؟!

ولو أنه شنهد العراق لقالها بتواضع .»

هذه هي كلمات الخليفة المأمون ، بن هارون الرشنيد ، حين هبط من المقطم ، ورأى ارض مصر تحت قدمية .

وقال ويلكوكس:

ـ ولا شك ان الخليفة المأمون بالغ في قوله . فمصر ؟ ستبقى ملكة البلاد المروية . وقد تأتي بعد مصر ـ في القديم ـ البلاد المروية . وقد تأتي بعد مصر ـ في القديم ـ البلاد التي يرويها دجلة .

وما بعث ذلك التاريخ بصعب أو عسير » . •

ويروي هرتزل في مذكراته عن محاضرة ويلكوكس:

.. « لعل أعظم ما أثار اهتمامي هو العدد المذهل من الشبان المصريين الاذكياء الذين امتلأت بهم القاعة ، انهم سادة المستقبل ومن الغريب ان الانجليز لا يبصرون ذلك ، فهم يعتقدون انهم سيتعاملون مع فلاحين الى الابد ، ان قواتهم اليوم التي يبلف عددها ١٨ الفا تكفي لهذا البلد الكبير ، ولكن الى متى سيستمر ذلك ؟» .

واذا كانت ظاهرة « المصريين » الاذكياء قد لفتت انتباه هرتزل ، وهم يحضرون محاضرة ويلكوكس ، فلا شنك ان خطط الصهيونية قد أعمته عن معرفة الحقيقة . فلم يكن هذا « العدد المذهل » من الشبان المصريين سوى الجيل الرابع من اجيال المهندسين المصريين الذين تخصصوا في الري والنهر ، وكان أولهم في العصر الحديث محمد مظهر باشا (٨) اول مبعوث في مدرسة البولتكنيك عام ١٨٢٦ ، ومعه مصطفى بهجت باشا ، والاول كان تلميذا لاوجست كونت ، وهو الذي شارك في بناء القناطر الخيرية ، وسافر الى فرنسنا لمقابلة المهندس موجيل عند ظهور بعض العيوب في الفتحات الشرقية عام ١٨٤٢.

وقد أعقبه جيل علي باشا مبارك ، ثم تلاه جيل اسماعيل بك سري ولا شك أنه كان يحضر هذه المحاضرة ، لانه كان مفتش الري لوسط الدلتا ، وهو أيضا خريج مدرسة السنترال ( والدحسين سري باشا ) ، وسوف نلتقي به في نهاية العام ١٩٠٣ عند رفضه لتنفيذ مشروع صهيوني آخر ، لتوطين الصهاينة في كوم أومبو ! .

## اجتماع مع البعثة

واخيرا تكتب البعثة الصهيونية تقريرها في الاسماعيلية في ٢٥ مارس ، وتجتمع مع هرتزل الذي يقدم بعض الملاحظات، واهمها:

۱ ــ انه كان يفضئل لو أن القسم الاول من الجملة ، جاء كما يلى:

« لا يمكن السكنى فيها في الحالة الحاضرة ، ولو توفرت المياه يمكن السكن فيها » .

٢ ـ « وكان يفضل ايضا الا يذكر السبب الذي من أجله نريد أن تصل البلاد الى خط العرض ٢٩ » .

ومعروف أن خط عرض ٢٩ يسير موازيا أبو زنيمة تقريبا على خليج السنويس ، أي أن المشروع الصنهيوني كان يامل الحصول على أكثر من ثلثي مسناحة سيناء، وليس كما شناع ــ على استحياء بعد ذلك ، وعرف بمشروع « العريش » \*

ومن الواضح ان هرتزل كان يريد اخفاء مقاصده ، ومطامعه ، فهو تارة يريد اخفاء صلاحية المنطقة للسكنى وعدد سكانهسا ، للتهوين من خطر المشروع ، وتارة يريد اخفاء حجم المساحة المطلوبة ، حتى لا يشق على الجكومة المصرية ابتلاع المشروع .

## تقرير جارستيسن

واذا كانت لندن قد رحبت وشجعت، نتيجة ضغوط روتشيلد وجهود هرتزل وسعيهما لدى تشمبرلين ولانسداون ، واذا كانت القاهرة استقبلت البعثة وسهلت مهمتها ، وفاوضتها ثم تحفظت حتى يأتي رأي الخبراء ، فقد جاء القول الفصل من خبراء نظارة الاشغال العمومية ، حين كتب السير ويليام ادمون جارستن (٩)، وكيل النظارة ، (٩) ١٨٤٩ ـ ١٩٢٥ ) تقريرا نهائيا .

وكان جارستين في ممباسا بكينيا، وكان براملي كذلك

معه ولذلك اعتذر عن اللحاق بالبعثة الصهيونية ، رغم برقيسة وزارة الخارجية البريطانية ، التي اشرنا اليها في الغصل السابق.

وقد عاد جارستين قبل اسبوعين من الموعد الذي حدده كرومر لعودته ، وانتهى في ٥ مسايو ١٩٠٣ من كتابة تقريس بالاشتراك مع فيرشويل المفتش العام لري الدلتا ، ويناقش هذا التقرير الفني بالارقام المشروع الصهيوني طبقا للافتراضات القدمة ليصل الى ضرورة المشروع ، لانه سيؤثر دون شنسك على دي

ويفند التقرير الفني تقديرات المشروع الصهيوني تأسيسا على ان ري ٦٠ الف متر مكعب في الثانية ، و ٤ مليون و ٣٤٠ الف متر مكعب في اليوم ، وهو ما لا تستطيع ترعة الاسماعيلية توفيره ، ويذكر ان الخزانات المطلوبة ستزيد من ملوحة الارض، وقد سبق لشركة ري البحيرة ان قامت بتجربة مماثلة في البراري، ثم اضطرت للتخلي عن المشروع .

ويرجح التقرير ان الخزاتات المقترحة في المشروع الصهيوني قد لا تأتي بالنتائج المرجوة ، وبهذا فسوف تبذل « الشركة » كل جهد لارغام الحكومة المصرية على مدها بالمياه الصيفية من القناة وفي حالة فشل الخزانات ، سوف تدعو الشركة « الصهيونية » الحكومة « المصرية » لتقديم المساعدة ، وستواجه الحكومة موقفا حرجا : « فاما أن تشهد خراب مشروع هام ، واما أن تعطي المياه على حسناب الارض في مصر ذاتها ، »

وينتهي تقرير جارستين ايضا ، بان الانفاق المقترحة تحت قناة السويس ، ستثير مصاعب فنية ومشاكل ضخمية ، لان تعرير ١٥ متر مكعب في الثانية خلال هذا النفق ، يتطلب على الاقل مد ثمانية انابيب ، قطر كل منها متران مما قد يؤدي الى تعطيل الملاحة في القناة ،

ويقول جارستين: « وانطباعي الماضي ، وهـو مستخلص من تجربة طويلة ، ان مثل تلك الحالات . . يصحبها ضفط شديد، وسترغم الحكومة على الرضوخ للطلبات ، ومن اجل هذا فانني لا اوصي بقبول المشروع » .

#### ضفوط جديدة

ويبدو أن هرتزل أحس بالجو في القاهرة ، ولم تخدعه الموافقة المبدئية من كرومر وبطرس غالي، كما لم يستطع في النهاية اخفاء حجم المشروع ، ولا تأثيره على المياه ، وخاصة أن عام ١٩٠٣ كان العام التالي لاتمام خزان أسنوان ، فاسرع بالسنفر الى لندن عن طريق باريس ليقابل تشميرلين في ٢٣ أبريل .

ويقول هرتزل في مذكرانه:

- قال لي تشمبرلين العظيم ، لقد عثرت لكم على بسلاد ناسبة اثناء سنفري ، وهي اوغنده ، وهي حارة على السواحل، لكن الطقس ممتاز في الداخل حتى بالنسبسة للاوروبيين ، تستطيعون ان تزرعوا فيها القطن والسنكر ، وقد قلت لنفسسي إنا هناك : ان هذه البلاد تصلح للدكتور هرتزل ،

ولكنك طبعا ، تريد الذهاب الى فلسطين او ما يجاورها .

وأجاب هرتزل:

سيجب ان تكون قاعدتنا في فلسطين ، ثم نستطيع بعد الله ان نستوطن في اوغنده ، ذلك ان هناك عددا كبيرا جدا من اليهود يودون الهجرة ، ولكن يجب اولا ان نضع اساسا قوميا، ولهذا فكرنا في العريش لوضع سياسة جذابة ، ولكنهم لايفهمون ذلك في مصر ، ولم استطع ان اوضح لهم الامور كما افعل هنا في لندن ، . . .

ویجب ان یکون واضحا اننا ان نضم انفسنا تحت حکم مصري ، ولکننا نرید حکما بریطانیا » .

ويروي هرتزل أن تشمبرلين قال له:

- ان الاوضناع سنتبقى على ما هي (عليه ، فلن نترك مصر ، وانا أعرف ذلك لاني كنت في الحكومة ، وكنا قد قررنا الانسحاب من مصر في الثمانينات ، ولكننا استثمرنا فيها كثيرا من الاموال، واصبحت لنا مصالح جديدة الى درجة لا نستطيع معها أن نترك مصر ،

. وهكذا يمكنك ، والوطن الذي نعمل من اجلب ، ان تستغيمون المتلكات البريطانية ، وانا على يقين انكم تستطيعون ان تستغيدوا .

اما اذا ساءت الامور على غير هذا النحو ، قانا متأكد انكم ستستطيعون ايضا ان تثبتوا انفسكم جيدا .

وقال تشمبرلين لهرتزل: ـ ان مصالحنا ( اي مصالح بريطانيا ) تقل يوما بعد يسوم في اسيا الصفرى . وسياتي الوقت لا محالة الذي يشب فيك الصراع حول هذه المنطقة بين فرنسا والمانيا وروسيا، بينما نحن نتراجع الى المناطق الابعد . وفي هذه الحال ، ماذا سيكسون مصير مستعمرتكم اليهودية في فلسطين ، اذا قامت في ذلسك الوقت ؟

وقال هرتزل لتشميرلين:

ـ اظن أن ذلك سيكون في صالحنا 6 لاننا سنكون دولـة « حاجزة » .

ومتى تركونا في العريش ، تحت الحكم البريطاني ، فسان فلسطين ايضنا ستصبح ضنمن السلطة البريطانية » .

وبدا على تشميرلين انه اقتنع الى حد ما بهذا الراي (١٠).

ورغم ان اللقاء انتهى بوعد تشنمبرلين بالحديث مع وزير الخارجية لانسداون ، للضغط مرة ثانية عسلى كرومر ، الا ان التقرير الغني ـ في ٥ مايو ١٩٠٣ ـ قطع كل سبيل للاجتهاد، وقد ارسل بطرس غالي باشا ، بعد اسبوع واحد من التقرير ، في ١١ مايو ، خطابا الى الكواونيل جولدسمد ، الضابط الصهيوني، ومندوب هرتزل الجديد الذي حل محل جبرنبرج خطابا ينصعلى ان الحكومة المصرية نظرا لتقرير جارستين لا تجد بدا من رفض المشروع .

ويشكو هرتزل في مذكراته \_ على طريقته \_ من انه « يبدو اننا اخطأنا باعطاء مسودة المشروع لكلوديت بوزارة الحقانية المصرية ، لان فيها كثيرا من التفاصيل ، بينما مذكرتي « كانت اقل تفاصيل ، وتبدو خالية من الاذى » .

وايا كان الامر ، او الدافع ، فان الحكومة المصرية رفضت المشروع الصهيوني بتوطين اليهود في سيناء ، ومدهم بمياه النيل عبر القناة ، وقد يبدو التساؤل:

كيف رفضت الحكومة المصرية ذلك المشروع رغم الضغوط الصهيونية النشيطة على تشمبرلين ولانسداون ، ورغم نفسود دوتشيلد الضخم ؟!

والجواب في ظني لا يرجع الى مجرد « الكراهية » الخفية بين كرومر سليل آل بارنج ، اصحاب البنوك البريطانية الذبسن ذاقوا الامرين على ياء آل ريتشيلد ، وليست تلك الكراهية هي التي تصنع التاريخ ،

ولكن اكبر الظن أن ألاسباب العامة كانت اقوى من الخاصة، وقد شرحها تشمبرلين ما باخلاص وصدق ما لهرتول ، فبريطانيا كانت تدرك أن القارعة سوف تصدث خلال عقد او عقدين لتصفية الامبراطورية العثمانية ، وسوف تندفع روسيا القيصرية والمانيا وفرنسا الدفاعا عنيفا لتتقاسم تلك الامبراطورية ، واذا كانت بريطانيا قد لعبت دور الحفاظ على الامبراطورية العثمانية ، من الناحية القانونية والشكلية ، حتى يقف عذا سدا في وجه الاطماع الاخرى ، واذا كان هذا قد صح طوال القرن التاسع عشر ، فان ثمار هذه السياسة قد حان قطافها مع مطلع القرن العشريس ، بعد ان استتب الامر لانجلترا ما بين المحيط الهندي والبحسر الاحمر والبحر الابيض .

ومن خلال هذا « المنظور » الاستعماري البحت لم تعسد بريطانيا مستعدة لزرع المشروع الصهيوني ، ذلك الوقت بالذات. وقد اعقب هذا الرفض عام ١٩٠٣ للهم واحد ، الاتفاق الودي مع فرنسا عام ١٩٠٤ ، اللهي زلزل توقعات الحزب الوطني المصري، وكان ايذانا بان فرنسا وانجلترا سوف يتقاسمان الشرق العربي، تمهيدا لمواجهة العدو الجديد الخطير ، المانيا الذي بدات قدراته البحرية العسكرية تثير القلق والخوف . فأصبح عدو الاسسس حليف اليوم ، وكان لا بد من تأجيل مشروع « الدولة » الحاجيز التي وصفها هرتزل بادق الاوصاف الى عقد آخر . وقد حدث ذلك عام ١٩١٧ .

فاذا أضغنا الى ذلك العامل الاستراتيجي العام ، خطسة بريطانيا في مصر والسودان ، واعالي النيل ، وهي الخطة التي بدأت فور احتلال مصر عام ١٨٨٢ ، واعادت احتلال السودان عام ١٨٨٩ ، والاندفاع لتنظيم الري ببناء خزان اسوان الذي انتهسى عام ١٩٠٢ ، وربط الزراعة المصرية بالصناعة البريطانية ، والقطن

المصري بالنسيج البريطاني ، فقد توفرت لدى بريطانيا ـ اذن ـ اسباب اقتصادية هامة لعرقلة المشروع الصنهيوني ، حتى لا تتهدد خططها الخاصة .

## مشروع آخر للمواساة

ولم يكن معنى رفض المشروع تخلي بريطانيا عن الصهيونية ولا خلع هرتزل للعباءة البريطانية اذ اننا نقرا ـ ويا للعجب ـ في جريدة الاهرام في عددها ١٩ ديسمبر ١٩٠٣ ، اي بعد سبعة شهور فقط ، من انهيار المشروع الاول مشروعا بديلا ، وهاذا نص ما نشرته الاهرام :

«يعرف قراؤنا خبر ابتياع الخواجات سوارس والسسير ارنست كاسل لسهول كوم امبو بحري اسوان من الحكومة المصرية على شروط بيناها في ذلك الحبن، وخلاصتها ان حضراتهم يأخذون من الحكومة المصرية ٣٠ الف فدان فيصلحونها ويدفعون للحكومة ثمن الفدان الواحد ٢٠ قرشا ، اي حوالي ٦ آلاف جنيه من ثمن الارض كلها فاذا نجحوا في اصلاح ثلاثين الف فدان كان لهم في السنوات العشر الاتية اخذ السهل كله ومساحته نحو من مائة الف فدان بالثمن ذاته . وتعهدت لهم الحكومة بمنحهم رخص وأبورات للري تروي تلك الارض كلها ، وقد اعطتهم اول رخصة لري عشرة الاف فدان ، وسنعطيهم في العام المقبل الرخص لري باقي الثلاثين الف فدان على شرط أن يدفعوا ، ١ قروش من لي باقي الثلاثين الف فدان على شرط أن يدفعوا ، ١ قروش من لي كل فدان في السنة الاولى و ٢٠ في السنة الثانية و٢٥ في السنة الثانية و٢٥ في السنة الثانية ، و٣٠ قرشا من ابتداء السنة الرابعة ، وتعفى الارض في السنوات الاولى من كل ضريبة ثم تضرب عليها ضريبة ثم نضرب عليها ضريبة خفيفة حتى ١٥ سنة تعر على عمرها » .

« ومعلوم ان الخواجات سوارس والسير كاسل اصحاب الارض قد عينوا عزتلو المهندس الشهير اسماعيل بك سري لوضع الرسوم براتب ١٢٠٠ جنيه في السنة ، وطلبوا منه ان يتجرد لخدمة هذه الارض فيعطونه ٣ آلاف جنيه في السنة فأبي، وقد

علمنا من الثقاة الخبيرين ان هذا السهل سيكون بعد اصلاحه مستعمرة صهيونيسة اذ يؤتى لزراعته واصلاحسه بالفلاحين الاسرائيليين المسرين كما فعل روتشيلد في فلمنطين وقد انتدب الان اصحاب الارض بعض الاسرائيليين للشروع بالاعمال الابتدائية وهكذا الفوا مستعمرة صهيونية في ارض مصريسة ، واغنوا الصهيونيين عن السفر الى شرقي اوغنده ومجاهل افريقيا كما ارادت انجلترا » .

وقد استمر هذا المشروع ، الذي اشتراه سوارس وكاسل، وهما ايضا كبار مؤسسي « البنك الاهلي المصري » عام ١٨٩٨ ، وقد تأسس هذا البنك بقيادة سلفاجو وكاسيل ورافائيل سوارس، ورا كبيرا جدا في الاقتصاد المصري ، وقد تدفق الرأسمال الاجنبي منذ دكت دعائم الاستقلال الاقتصادي المصري، فنجد البنك العقاري المصري يتأسس في اول ينساير ١٨٨٠ ، ويشترك فيه سوارس ورولو وقطاوي وهم من اثرياء اليهود ، وقد شارك فيه بنوك السوسيتية جنرال ، والكريدي ليونيسه وكونتوار ناسيونال ديسكونت . وظل آل سوارس يتضخفون في أعمال البنوك وشراء الاراضي الزراعية والعقارية . فأسس جال سوارس البنك التجاري المصري ، بل وتأسس بنك سوارس عام وأخطرهم .

واذا كان اسماعيل بك سري قد رفض ان يتفرغ لهسذا المشروع رغم الاغراءات المالية الضخمة ، فاننا نجده بعد ذلك وزيرا للاشغال العمومية ابتداء من ١٩٠٨ ويحتل هذا المنصب ثماني مرات في ثماني وزارات كان آخرها عي عام ١٩٢٣.

ولكننا نكتشنف امر احدى الشخصيات الصهيونية الهامة في تاريخ النشناط الصهيوني بعصر واسمه بن «عاداه »، هو الذي تولى ادارة المشروع في بدايته ، ثم تولاه بعده طلعت حرب، وكيل الادارة القانونية في الدائرة السنية ، ومدير اعمال ممتلكات سلطان باشنا ، وقد احتفلت جريدة اللواء عام ١٩٠٥ بتولي طلعت حرب هذا المنصب في موجة المطالبة بتمصير المناصب!

وقد حدث تغير في اتجاه المشروع اذ اننا نلاحظ ان الملكيسة بقيت للاجانب ، ولكن هجرة جموع من الفلاحين اليهود المعسرين على حد قول الاهرام قد اتجهت في عام ١٩٠٧ ، في الموجة الثانية لهجرة اليهود ، الى فلسطين والى « داجانيا » على الشاطىءالفربي لبحيرة طبرية .

وقد بدات في هذا العام \_ والاعوام التي تلته \_ اكبر موجة هجرة « منظمة » ومخططة « الى فلسطين ، وفي داجانيا ولد اول جيل « الصابرا » ، ومنهم موشى دايان قبل ان ينتقل الى فهلال غربا .

ولا يذكر المخضرمون الذين عاشوا تلك الايام شيئا عن هذا المشروع ، لان الرقابة على الصحف الوطنية استدت عام ١٩٠٩ باعادة قانون مطبوعات ١٨٨١ ، ولان سياسة ضرب صحافة الحزب الوطني انتهت الى اغلاق اللواء والعلم والجرائد الاجنبية الناطقة بلسان هذا الحزب ...

ولا يدكر المخضرمون الذين عاشوا في القاهرة في الاربعينات سوى ان سوارس اول منشىء لاول مستهمرة صهيونية في مصر، كان له شان كبير في حياتنا الاقتصادية ، بل كان له ميدان اطلق اسمه عليه في وسط القاهرة ، وهو ميدان مصطفى كامل الان .

فاذا لم يذكروا ذلك ، لعلهم يذكرون عربات سوارس التي كانت تجرها الخيول والبغال ، والتي بقيت لتنقل القاهريين من قاهرة المعز الى قاهرة الايوبيين ، ومن باب النصر او باب زويلة الى القلعة ، ومن ثم يذكرون تلك الابيات المريرة الساخرة التي قال فيها « بيرم التونسني » قصيدته الوصفية الشهيرة ومطلعها:

(( ركاب سوارس بعيد عناك شلق هلافيت ))

### هوامش الفصل الخامس

- (۱) (( کفاح شعب مصر في الفرنين الناسع عنر والعشرين )) 6 محمسد حسيج ، الطبعة النانية ، ۱۹۳۲ ، ص ۲٤۷ س ، ۲۵۰ .
- ( ٢ ) مذكرات الخديو عباس حلمي له جريدة المصري له ما يو له يونيو ١٩٥١.
  - ( ٣ ) النيل الابيض ، تأليف آلان مورهيد ، ص ١٩٨١ ، طبعة ١٩٨١.
    - ( ٤ ) اجبسیان جازیت ، ۲۰ مارس ۱۹.۳.
      - ( ٥ ) المصدر السابق .
    - ( ٣ ) المذكرات الكاملة لتيودور هرتزل. الطبعة الأمريكية، ص ١٤٤٦.
      - ز ۷ ) اجیشیان جازیت ، ۲۹ مارس ۱۹.۳.
- ( ٨ ) راجع مقالي كأمل زهيري ، مجلة الهلال ، عددي سبتهبر واكتوبر 197٨ ، السان سيهونية في مصر .
  - (٩) نص نقرر ويليام جارستين في ملاحق هذا الكتاب.
    - (١٠) المذكرات الكاملة لهرتزل .

## الفص السادس

# المشروع الصهيوني الجديد

ماذا وراء احیاء مشروع ۱۹.۳ لتحویل میساه النیسل الی سینساء ؟

الشروع الجديد احياء لمشروع ١٩٠٢ بالاضافة الى اخطار عسكرية وعمرانية وسياسية .

تفاصیل مشروع بیع میاه النیل لاسرائیل مادا نشرت جریدة معاریف ۱۹۷۱ . ماد مدی اخطار الشروع الصهیونی؟

يدور الحديث الان تلميحا وتلويحا وتصريحا ، حول تحويل مياه النيل الله النقب في اسرائيل !.

والتلميح يظهر احيانا في الصحف العالمية او التصريحات الرسمية ، والتلويح من الدبلوماسيين الذين يظنون انهم يستطيعون اللعب بورقة مياه النيل في المفاوضات مع اسرائيل ، لعلها تخفف من ضغطها على الضغة الفربية ، وقطاع غزة « وتسوقف عن عرقلة مفاوضات اذا لاح لها بريق الامل في الحصول على صفقة العمر » ، وهي شراء مياه النيل بكميات وفيرة تكفي لتعمير النقب ، وهي ثلثي اسرائيل .

اما التصريح ، فهو في الجرائد الاسرائيلية التي تتحدث عنه من غير خفاء ، وبصراحة تامة .

ولقد كشفنا في الفصول السابقة من هذا البحث ، ان فكرة مشروع تحويل مياه النيل الى صحراء سيناء لتوطين اليهود فيها يعود الى عام ١٩٠٣ ، وبينا خطورة وجدية المفاوضات بين هرتزل وتشمبرلين ، وبينه وبين كرومر وبطرس غالي ، وكشفنا كذلك بعض اسباب فشل هذا المشروع ، ومنها ما هو فني يتصل بكميات مياه النيل التي طلبتها الصهيونية لري سيناء ، ومنها صعوبة تنفيذ فكرة الانفاق تحت قناة السويس فنيا ـ وهو ما لم يعمد صعبا الان بعد تطور الفنون الهندسية الحديثة ،

والخطير هو ظهور هذا المشروع الان على صفحات الصحف الاسرائيلية دون ان تنتبه اليه تماما الصحافة العربية ، أو تعلق عليه بما يتناسب مع خطورته .

وحتى لا يكون حديثنا ضربا من التهويل او التكهنات ، فائنا ننقل ما نشرته جريدة « معاريف » الاسرائيلية في ٢٧ سبتمبر

١٧٧١ و و كتفي بهذا و نففل بقية التلميحات او التلويحات الاخرى!

قالت الجريدة الاسرائيلية ما نصه:

« كتبت الصحف الامريكية منذ بضمة شهور ، بأن هناك اقتراحا اسرائيليا بأن تقوم مصر ببيع المياه من نهر النيل لاسرائيل، وبالفعل قان الفكرة كلها فكرة اسرائيلية ، وهي فكرة المهندس اليشع كلي ، الذي يعمل في شركة تاحال ، الذي نشر منذ اربع سنوات ونصف مقالا عن هذا الموضوع في مجلة « أوت » . .

وقد كان ذلك بعد حرب يوم الففران بفترة قصيرة ، عندما حلم الوجل بمبادرة السادات ، وبالتأكيد انه لم يكن يحلم بامكانية تحقيق هذا المشروع في القريب الماجل بين الدولتين ، لان جراح الحرب الدامية لم تكن قد التأمت بعد » .

### وتقول معاريف.

لقد كان عنوان مقال الينسع كلي هو « مياه السلام » 6 وقال كتبه « لحل مشنكلة المياه التي ستضطر اسرائيل لمواجهتها لبضعة سنوات قادمة » .

ويرى اليشع كلي ان حل المشكلة موجود ، في جلب مياه من دول مجاورة ، اي « احضار مياه من نهر النيل الى النقيب الشمالي » وقد اضاف الى قوله ـ « ان هذا شيء منطقي ليس فقط على خريطة وهمية لا توجد فيها حدود سياسية ، بل أيضنا على خريطة واقعية بها حدود سلام » .

« وتنفيذ هذا المشروع ـ لا يتطلب فقط ظروفا سياسية مثل النظروف القائمة الان ، ولكن لا بد ان تكون هناك ايضا فائدة اقتصادية من المشروع ». وقد شرح المهندس اليشنع كلي كلامه بقوله : « ان هناك دولا كثيرة مستمدة للمتاجرة في مورد طبيعي حتى مع دول معادية ، مثل الصين التي تبيع المياه لعدوتها هونج كونيج » .

« والفائدة التي يمكن ان تقدمها مصر في حقيقة الامر نابعة من هذا الاتجاه . ومن ان تبيع مياه اسرائيل لزراعة القطن بنفس الثمن الذي تبيع به القطن نفسه ، وهذا الشيء نافع لاسرائيل

حيث يستطيع المزارع الاسرائيلي ان ينتج بواسطة متر مكعب من الماء ستة اضعاف ما ينتجه الفلاح المصري من القطن بنفس كمية المياه » (كذا).

# وتفسيف جريدة مماريف في تحقيق ٢٧ سينامبر ١٩٧٨ قولها:

- ولهذه الاضافة ايضا مفزى هام ، لان مشاكل المياه لدى اسرائيل يمكن ان تحل على المدى البعيد بواسطة استخدام نسبة ابر من مياه نهر النيل ( ٨ر. مليار متر مكمب ني السنة من حوالي ٨٠ مليار متر مكمب في السنة )،

وقد أعطى البشع كلي في مقالة تصورا اقتصاديا تستطيع به اسرائيل الامداد بالقدر المطلوب من المياه ، وهو حوالي ٣٠ متر مكعب في الثانية . ويتم نقل المشروع بواسطة انابيب تحت قناة السويس بجانب الاسماعيلية ، وفي الجانب الآخر ، تصب المياه في قناة مبطنة بالخرسانة ، تقع شمال غرب ، بالقرب من طريق العريش ـ القنطرة . ومن هناك تسير بمحاذاة طريق «غزة ـ العريش » حتى خان يونس ، وهناك في خان يونس ـ يتشعب العريش » حتى خان يونس ، وهناك في خان يونس ـ يتشعب مجرى مياه واحد لقطاع غزة ، ومجرى آخر للنقب في اتجاه او فاكيم وبيرسبع ».

« وبهذا تكون القناة من الاسماعيلية الى خان يونس بكل تفرعاتها حوالي ٢٥٠ كيلومتر » .

### وتضيف جريدة معاريف في نفس المقال:

«عندما نشر مقال اليشع كلي حسب الكثيرون انه قد ضل الطريق ، ولكنه ـ على حد قوله ـ يرى ان كل من يمعن النظر في المشروع بعيدا عن الظروف السياسية سيكتشف انه مهمم وجدير بالدراسة ، واليوم نجد ان هناك احساسا يفسر الكثير من الاقرار الان بأن هذا المشروع ليس طائسا . \* كما بدا عند نشره (عام ١٩٧٤) . ويقول المهندس كلي ـ مع التحفظ ـ انهمم يدرسون في شركة تاحال كيفية استيعاب هذا الموضوع المعقد ويحتمل ان يقوموا في القريب العاجل بتخصيص مجهودات لهذا

المشروع ، واحتمالات اخراج المشروع الى حيز التنفيذ احتمالات كبيرة الان » .

#### الهنسيس والشركية !!

وقبل أن نمضي في تحليل هذا المشروع وآثاره الخطيرة ، لا بد أن نتساءل :

ـ من هو كاتب المقال ، المهندس اليشنع كلي ؟

والجواب ننقله عن معاريف نفسها ، أذ تقول أنه مسدير التخطيط طوبل المدى في شركة تاحال .

ومعروف او غير معروف ، ان شركة تاحال هي شركسة مساهمة اسرائيلية تملك الحكومة الاسرائيلية ٥٢٪ من اسهمها، ويملك الباقي مناصفة الوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهودي .

ومعروف أيضا أن مهمة الشركة هو التخطيط لاستثمار الموارد المائية في أسرائيل ، والقيام بالدراسات اللازمة .

وفي اسرائيل ست مؤسسات ، او هيئات تتصل بالمياه، اولها وزارة الزراعة \_ التي يتولاها دائما عسكريون من دايان الى شارون ، وهي التي تخص وحدها باصدار تراخيص حفر الآبار ، واستغلال المصادر المائية ، والاشراف على الابحاث ، وهناك مجلس المياه الذي انشيء عام ١٩٥٩ ، ويتراسه وزير الزراعة ، وتشترك فيه بقية الهيئات المائية ، ويتولى المجلسس وضع سياسة اسعار المياه التي تختلف بين المدن والمصانع والمستوطنات ، وتدعم الحكومة الفارق بين تكلفة المياه وسعرها المنخفض الذي تبيعه للزراعيين ،

وهناك بعد ذلك ، شركة « ميكورت » ، وهي شركة تتملكها بالتساوي الحكومة ، والهستدروت ( ولاتحاد عمال اسرائيل نشاطات مائية وصناعية ضخمة ) والوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهودي . وشركة « ميكورت » هي التي تنفذ ما تضعه شركة « تاحال » من خطط.

ومعنى ذلك أن المشروع المقترح لاول مرة عام ١٩٧٤ ، والذي ظهر على السطح عام ١٩٧٩ ، تتولاه شركة تاحال ، وهي مؤسسة هامة في اسرائيل ، بل هي المؤسسة المنوطة بتخطيط المياه ودراسة المشاريع ، وهي التي وضعت كل مشاريع المياه مند عام ١٩٤٨ حتى الان ،

وقد يكون من المهم ايضا ان نعرف ، نقلا عن معاريف ، ان المهندس اليشع كلي، كان في بعثة نيكاراجوا الدة عام ، ليدرس تخطيط وتنفيذ الانهار فيها .

ومعنى ذلك ايضا أننا أمام مشروع جاد ، وليس مشروعا طارئا أو حلما من أحلام المهندسين .

#### ... اهنمية النقب

وسوف نبعد عن الحديث اي اشنارة الى الاطماع «التقليدية» للحركة الصنهيونية في مؤارد المياه العربية . فقصه مشروع تحويل مياه الى شنبه جزيرة سيناء عام ١٩٠٣ طبقا لمشروع تيودور هرتزل ، وجوزيف تشنمبرلين، قد تناولناه تفصيلا وبالوثائق في الفصول السنابقة .

ومشروعات الحصول على مصادر المياه العربية ظهرت منة عام ١٩١٩ في المذكرة الصهيونية المقدمة الى مؤتمر السلام بباريس ، وكانت تنص على « ان تبدأ حدود فلسطين عند نقطة على البحر الابيض بالقرب من صيدا ، وتتبعمنابع المياه النابعة من سلسلة جبال لبنان حتى جسر القرعون ، ثم الى البير ، وتتبع الخط الفاصل بين حوض وادي القرن ووادي التيسم ، وتتمه جنوبا ، لتتبع الخط الفاصل بين المنحدرات الشرقية والغربية لجبل الشيخ » .

واذا كان مشروع ١٩٠٣ قد تحطم ، او تأجل ، بسبب الظروف الدولية التي فرضت على انجلترا سياسة الوفساق الودي مع فرنسا عام ١٩٠٤ ، تاهبا لمواجهة المانيا ، واستعدادا للصدام مع تركيا والمانيا عند الانتقال الى تنفيذ سكة حديدالحجاز،

ما حدث تماما في عام ١٩٠٦ ، في الحادث العروف بحادث البة وكل ذلك تمهيد! للحرب العالمية الاولى ، وللانتهاء من تنافس لمانيا داخل الامبراطورية العثمانية سواء في اتجاه الحجساز او لعراق او سوريا ، فان نفس المثاريع والاطماع الصهيونية بقيت، وعلى الادق تأجلت لموعد لاحق!

ومعروفة كافة المشاريع الصهيونية ، قبل ظهور اسرائيك ، رمنها اقتراح عام ١٩٤١ الذي قدم للرئيس اللبناني الفريد نقاش عام ١٩٤١ لاستثمار المصادر المائية في لبنان . وقد انكشفست ابعاد هذا المشروع ، ومراميه . واوقفته الاصوات الوطنية في حينه .

وتأتي بعد ذلك سلسلة من المشاريع الامريكية من لورد ميلك عام ؟ ١٩٦٤ الى مشروع جونستون ١٩٦٥ ، وكلها تعني « التربص» بالمياه العربية شمالا وشرقا وجنوبا والانقضاض عليها كلما حانت الفرصة !!

### النطر الجنيا

ولسنا هنا نناقش جدية المشروع الصهيوني الجديد ولا شائع في جديته ، لانه صادر من هيئة التخطيط الرسمية ، وهو ليسس مجرد شطحة مهندس حالم ، ولكننا نتوقف عند نقطتين هامتين:

اولا: أن الهندس اليشع كلي عرض الموضوع بنفس الطريقة التي عرضتها به البعثة التسميونية الفنية عام ١٩٠٣ .

تهوين شديد . وتبسيط اشد . فمشروع ١٩٠٣ كان ايضا يخفي «عدد سكان » سيناء ، ويقلل من كمية المياه المطلوبة ، وذلك حنى تتم الصفقة ، وخاصة أن من لا يملك كان يعطى من لا يستحق، اذ أن الصفقة كانت تتم في الدرجة الاولى بين انجلترا في عنفواتها الاستعماري ، والصهيونية في عنفواتها العنصري .

واليوم ، يطرح المهندس الصهيوني مشروعه الجديد ، قائلا ان حل مشكلة المياه في اسرائيل لا بحتاج الي اكثر من ١٪ مسن

مياه النيل سنويا ( ١٨. مليار متر مكعب في السنة من حوالي مدر ٨. مليار متر مكعب ). وهكذا يصوغ المشروع بطريقة « اعلامية» هذه للتهوين من الكمية ، والتقليل من اهميتها .

ولكننا اذا علمنا ان مصر كلها ، تقتطع طبقا لاتفاقية ١٩٢٩. ٥ر٥٥ مليار متر مكصب ، واذا قارنا بين عدد سكان مصر الذين يتزايدون بسرعة تلتهم كل الاصلاحات الزراعية ، وجدنا انفسنا قاب قوسين او ادنى من كارثة حقيقية!.

## مشكلة المبعاد في اسرائيل

ان شركة تاحال ـ اياها ـ وضعت ثلاث خطط لزيادة كمية المياه في اسرائيل ، الاولى من عام ٥٣ الى ٦٠ ازيادة كمية المياه من ٨١٠ مليون متر مكعب ، والخطة الثانية عشرية من ١٩٥٦ الى ١٩٦٥ لزيادة مساحة الاراضي المروية من ١٨٠٠ الف دونم الى ٣ ملايين دونم ، اما الثالثة ، وهي من سام من ١٩٨٠ الى عام ١٩٧٤ ، فترمي لزيادة كمية المياه ٩٢ مليون متسر مكعب لتصل في المرحلة الثانية الى ٢٠٠٠ مليون متر مكعب .

والمعروف أن الاتجاه الجديد في أسرائيل هو الاتجاه جنوبا، النقب .

ومساحة النقب (۱) ثلثا مساحة اسرائيل . وقد -تصلت عليها اسرائيل بعد اغتيال الكونت برنادوت الوسيط السدولي بدعوى انه يتحيز للعرب في مشروع التقسيم . والنقب محاط أيضا بهالات من القدسية شان الدعوى الصهيونية التي تخليط الاطماع السياسية بالعقيدة ، والاخطر ان زراعته تسهل استيعاب مزيد من يهود « المنفى » او الدياسبورا ، ولا تضيف جديدا الى ان انتفاخ اسرائيل ، باصلاح النقب لل سواء عن طريق بيع مياه النيل ، او المشاركة في مشروعات مشتركة لل سيؤدي الى اضافة النيل ، او المشاركة في مشروعات مشتركة لل على مدى عشرين عاما أقوى دولة في الشرق الاوسط بلا منازع وسيؤدي ذلك الى اختلال اي توازن ، حتى التوازن الذي يفترضه القرار ٢٤٢ ، لان درجة

الزيادة في الدول العربية من سوريا او العراق او لبنان او الكويت والسعودية لا يمكن أن تسير بنفس هذه الدرجة .

ان الزيادة السكانية في هذه البلاد هي الزيادة الطبيعية عن طريق التناسل ، وحتى لو بلغت الدول العربية اكبر نسبة في العالم ، فان الزيادة « الصناعية » في اسرائيل ، عن طريق نقل اليهود من الخارج ، ستضيف اختللا فظيعا لهذا التوازن الديموجرافي ، بل سيركل باقدامه اي تصور عن أي توازن مفترض !

وحتى نبدد أي ظن بان هذا المشروع هو مجرد شطحة هندسية ، فاننا نورد الاسباب العديدة لجديته ومنها:

اولا: ان اسرائيل قد اتمت مشروع طبرية النقب لتحويل مياه الاردن ، وقد مدت في ذلك القنوات المغلقة ، او الانفساق وسط الحبال ، ومد القنوات الخرسانية ، والانابيب الحديدية وتبدا هذه القناة الطويلة من شرقي اسرائيل الى غربها الى وسطها، فتسير في محاذاة السهل الساحلي ، من الطابغة الى ابشسد كينريت الى تل العربمة الى سهل الغوير ، الى نفق عيبلون او عبلين الى سهل الطوف ، ونزية عرابة ، ووادي مالك ، الى نهلال في مرج ابن عامر على طريق حيفا الناصرة ، وتنتقل هذه القناة الى كيبوتز مسمارها عمق ، ثم رأس العيسن، وبتاح تكفا ، الى العوجا ( اليركون ) ، ثم طيرة يهودا ، ونوجا في مقاطعة عسقلان ، وجثيم في مقاطعة بير سبع قرب حدود غزة متى مستعمرة ماجن شمال النقب ، ( انظر الخريطة ) .

وقد استنفدت اسرائيل المياه ، او كل قطرة ماء ، من الانهاد ، سواء الاردن او العرجون ، وكل قطرة ماء من الامطار ، او تحلية المياه المالحة ، او حتى اعادة تصفية مياه المجاري .

وامتداد المشروع الصهيوني الجديد ، معناه نقل مياه النيل النقب الشمالي الغربي لتتصل هذه القنوات « الجديدة » بالقنوات القديمة ، وبذلك تتصل مياه النيل بمياه الاردن ، وتمتد شبكة مائية الى الجنوب لتعمير النقب بشريا وزراعيا وصناعيا بل وذريا (لان ديمونا تقع في شرقي بير سبع)!

ثانيا: اننا لا نستهين بهذا المشروع ، لان اسرائيل تعتمد في دراساتها على مشاريع قديمة، للري ، وابحاث قديمة في الحفريات والآثار تعود الى ايام الانتداب او من اهمها ابحاث لودرميلك صاحب فكرة مشروع تحويل نهر الاردن الى النقب وقد لا يعرف الكثيرون ان لودرميلك قد نشر كتابه « فلسطين ارض الميعاد » ١٩٤٥ ، بعد أن مسنح صحراء سيناء والنقب ، وهو يعتمد في أدائه على أبحاث مكانية ، وتصوير من الجوو وابحاث اثرية ، تؤكد أن منطقتي النقب وسيناء أيضا تعود الى حضارة زراعية كانت أيام الانباط (٢) ، وهم اصحاب حضارة زراعية كانت أيام الانباط (٢) ، وهم اصحاب حضارة زراعية ، وكانوا عربا توطنوا ، وازدهروا تجاريا وزراعيا ، أيام مسوريا البيزنطية ،

ويقول لودرميلك في كتابه ( ص ١٢٨ ) (٣): « نجد دليلا على ان هناك شعبا نشيطا ومزدهرا عاش ، هذه النواحي ، في العهود التالية للانجيل ، وهذه الادلة بقايا ست مدن ، وقد وصل الى قمة ازدهاره ، عصر جوستنيان الامبراطور البيزنطي » .

وقد كانت عاصمة البيزنطيين هي البتراء في شرقي الاردن الان، وتؤكد اكتشنافات ليونارد ودلي، ولورنس في كتابهما «التيه» عام ١٩١٤ ان الانباط اعتمدوا على خزن المياه ، وقد تفوقوا في الهندسة الزراعية .

بل ويذهب ايضا الماجور جارفيس (حاكم سيناء البريطاني ) في ابحائه في سيناء والنقب (ومنشورة في البريطاني ) في ابحاثه في سيناء والنقب (ومنشورة في Royal Central Asia journal عام ١٩٣٨) ان العوجة والخالصة ورحيب وعبده كرنب وغيرهما كانت آهلة بالسكان الذين يعتمدون على الزراعة .

ولا شك أن أسرائيل أيضا تعتمد على أبحاث سير جون سيمبسون الذي أرسله الحكومة البريطانية عام ١٩٣٠ لرصد امكانيات الزراعة في فلسطين ، وهو يؤكد أن « أمكانيات زراعة منطقة بير سبع أذا توفرت المياه أمكانيات مؤكدة » .

ثالثا: من الملفت للنظر أن الاستيطان أو الاستعمار الصهيوني

قد بدأ بطريقة عفوية منذ ١٨٧٩ و ١٨٨٨ على يد جماعة البيلو، فقد بدأت المرحلة الثانية لهجرة منظمة ومخططة عام ١٩٠٧، ثم استمرت موجات الهجرة والتوطن وشراء الاراضي ، مصحوبة دائما ، بالبحث العلمي ، والتدريب العسكري ، والايدلوجية الصهيونية ، وقد تركزت في اغلبها وحتى عام ١٩٤٨ ، في الشمال حيث المياه ، وحيث امكانيات الزراعة والصناعة ، ولكنها بعد انشاء اسرائيل أتجهت جنوبا \_ على استحياء \_ ولكن بتخطيط عسكري اقتصادي ، تجاه الحدود المصرية بين سيناء والنقب .

ويمكن ان نعتبر ان عام ١٩٧٤ هو عام الانطلاق جنوبا للتركيز على النقب ، وبتحليل المستعمرات والمراكز الصناعية او العلمية او اللارية التي اقيمت من عام ١٩٤٨ ، وخلال ثلاثين عاما ، في النقب ، ان كل شيء قد اعد تماما حتى اذا وصلت شرايين المياه، اتصلت الحياة الاستيطانية ، وتضاعف عدد يهود اسرائيل (حتى ضمن الحدود الدولية التي تعترف بها الامم المتحدة منذ عام ١٩٤٨)، وهو ما يصل بنا الى تنبؤ رهيب بامكانيات الاتجاه جنوبا على حدود السعودية والاردن ومصر ، بما يحويه ذلك من امكانيات عسكرية خطيرة قد تبررها \_ من وجهة نظر غير عربية \_ خطورة اهمية منابع البترول في العالم العربي.

#### الاسساطير الطميسة

ويهمنا هنا ، ونحن تناقش هذا المشروع ان نرد على هـذه الموجة المرتفعة مما اسميه الخرافات العلميـة ، او الاساطـير التنبؤية ، التي تعتمد عليها بعض المؤسسات العربية التي تدعي انها تعتمد على علم « التنبؤات » او قياس احتمالات المستقبل .

ولا ينفع في ذلك ان تستعين هذه العقلية « الخرافيــة » بالكومبيوتر ، والادمغة الالكترونية!

وقد هبطت علينا اخيرا بعض الكتابات « العربية » للاسف التي يتحدثون فيها عن احتمالات المستقبل للعالم العربي علمام التي يتحدثون فيها عن احتمالات المستقبل للعالم العربي علمام التي ضوء التسوية الثنائية ، او التسوية الشاملة!

ومن المضحك المبكي ان تضع هذه الكتابات كل الاحتمالات، وتتناول كل التفاصيل ، من تأثير كامسب دايفيد على التغير الاجتماعي ، او السياسي، بل واحيانا على بنية المجتمع الاسرائيلي، وان تهمل في نفس الوقت هذا المشروع المحوري الخطير .

وفي ظني ان مثل هذه الروح التنبؤية ليست من العلم في شيء اذا اغفلت المشاريع الفعلية او المحتملة في القريب العاجل.

والدراسة العلمية الحقيقية لا تعني حشو الادمغة الالكترونية باسئلة ساذجة للحصول على حلول اكثر سذاجة .

الدراسة العلمية للصراع العربي الاسرائيلي ، مثله مثل اي صراع آخر لا تنفصل عن المشاريع الاقتصادية والمالية المطروحة.

ومن اجل هذا ، كانت دراستنا عن مشروع مياه النيل عام ١٩٠٣ . وكان بحثنا في هذا الاقتراح الخطير الجديد عن تحويل مياه النيل الان .

ان دراسة الشرق الاوسط في الربع الاول من القرن العشرين لا يمكن ان ينفصل عن مشروع مد سكة حديد الحجاز وسكحد حديد بغداد وعن المنافسة بالتالي بين المشاريع الالمانية والفرنسية ، بل ان حرب ١٩١٤ - وّلو في شقها الشرق الاوسطي - لم تكن سوى حربا حول هذه المشاريع .

وكما ارتبط مصير مصر بقناة السويس لاكثر من سبعين عاما ، فان دراسة احتمالات المستقبل لا يمكن ان تنفصل عن دراسة مثل هذه المشاريع الخطيرة ، القائمة والقادمة !.

# من این تأتی الاموال ؟

والمضحك المبكي حقا ان هؤلاء الدارسين لمستقبل المنطقة ، يغفلون دور البترول وأهميته ، ودور الممرات البحرية والموارد المائية واهميتها ، وهم كذلك يففلون ان اسرائيل ـ وهي في حاجة

ملحة الى مزيد من المياه ومزيد من الدعم البشري من الخارج، سوف يزداد احتياجها الى مزيد من الدعم المالي من الخارج لتحقيق مثل هذه المشاريع ،

فليس في أسرائيل \_ داخليا \_ مدخرات تكفي لتمويل هذا المشروع الذي سوف يتكلف مثات الملايين بل الاف الملاييس من الدولارات .

ومعنى ذلك أن أسرائيل ستستمر «دولة محمية» من الولايات المتحدة \_ حتى لو أشتركت في التمويل رؤوس الاموال الاوروبية واليابانية \_ وسوف تستمر أسرائيل في نفس ظاهرة « جنوب أفريقيا » التي كانت تستغل مناجم الذهب ، وفي نفس الوقت تحتاج إلى مزيد من الايدي العاملة السوداء من « الاهالي » .

ولهذا فنحن امام خطرين، ينافس الخطر منهما الخطر الآخر.

البحتماعية في المجتمع المصري ، سنوف تدفع بمزيد من الاغنياء اللاجتماعية في المجتمع المصري ، سنوف تدفع بمزيد من الاغنياء الى اعلا ، ومزيد من الفقراء الى استغلل ، وسوف يتدافع هؤلاء الفقراء ، مع ضيق الارض الزراعية ، واختلال الصناعة الوطنية، الى الارتماء في احضان مثل هذه المشاريع .

وقد يرتفع اجر العامل المصري ، نسبيا ، ولكنه سيتحول الى « جيش » من المرتزقة او عمال التراحيل. ، وهي نفس الظاهرة التي تولدت عن الوجود الفرنسي في الجزائر ، بل وتونس ، الى طرح أكثر من مليون عامل جزائري يعملون في الاعمال الشاقسة الاوروبية » .

انني أكاد أسمع اصداء صرخات فلاحي مصر حين كانوا يعملون في السخرة أيام حفر قناة السويس!

وبعد ..

هذا النيل الذي أصبح معبودا أيام الفراعنة: بل وتكونت حوله اساطير أوزوريس وأيزيس ، ووصل فيه التقديس ألى القاء الاحباء في مجراه قربانا ، بل وصل فيه التقديس ألى حد رفع الفرقى فيه ألى مرتبة القديسين ، بل وتحريم كل ما يعيش في

النيل كالسمك وفرس النهر والتماسيح ، والذي كان الغراعنة يقسمون فصولهم الى فصول ثلاثي ، تبعا لحركته من فيضان وهبوط ، واحاطوه بالخوف والتمني ، وربطوه بالنجم الشعري الذي كان يظهر وقت بداية الفيضان !...

وهذا النيل الذي ارتبط الماء فيه بالدماء حتى وصف هيرودت مصر ، بانها هبة النيل ، وهو الذي ارتبط فيه السودان بمصر بوشائج القربى والدين والدم ، وهو الذي آخرج عباقرة المهندسين المصريين في العصر الحديث ، فقد اصبح محمد مظهر ، ومصطفى بهجت اول مبعوثين مصريين لدراسة الهندسة عسام ١٨١٦ في مدرسة البولتكنيك بباريس ، من كبار رجال الري، ومن بعدهم علي مبارك ، وامين سامي ، حتى سميكة وعثمان محرم وموسى عرفة والشرباصي وغيرهم مئات ، كانوا اقرب الى أمهر « القادة العسكريين » لتنظيم الري ، ومنع اخطار الغيضان ، وهذا النيل الغين دارت حول مشروع السد العالي احد الحروب ، كما دارت حول قياة السويس حرب ثانية ، ماذا تخبىء له « التنبؤات » !؟

لقد اصبح الصراع على مصادر الطاقة المائية ، لا يقل عن الصراع على الطاقة المحرارية ، وخلال اعسوام سيصبح سلاح « القمح » لا يقل خطرا عن سلاح « البترول » .

فأين نحن من هذه المساريع ؟!

ومتى يتحدث مهندسونا وزراعنا وفلاحونا ومثقفــونا \_ ومصر زاخرة بالوطنيين في كل مكان .

ان اخطار المشروع الصنهيوتي للحصول على مياه النيل لا تقل عن انشاء اسرائيل نفسها عام ١٩٤٨ .

وليس هذا الكتاب سوى وثيقة اتهام للاطماع الصهيونية.. وكلمة دفاع من وطن عرف اهمية العمل والعرق ، بل عرف اول عريضة تطالب بالعدل ، وهي شكوى « الفلاح الفصيح » منسذ خمسة آلاف عام !

انها صرخة تحذير وتنبيه لاعرق وطن في العالم عرف العمل وعرق الإنسان !!

#### هوامش الفصل السادس

(۱) يقول كتاب ((دليل اسرائيل)) ص ۱۶۹ ، ان النقب لم يكن في يوم من الايام منعزلا عن الاتصال المباشر بالناس. فان بئر السبع تانت مدينة في عهد ابراهيم ، مشهورة بمصادر مياه الشرب الدائمة من الابار والينابيع ، وموقعها الهام على طريق التجارة . وفي عهد قريب تم العثور على مساكن في جوف الارض يرجع تاريخها الى ما قبل ابراهيم بألغي عام .

... وفي السنوات الاخيرة حدد الاثري الامريكي د. نلسون جلويسك الافيرة المريكي د. نلسون جلويسك الافيرة المواقع المحكان . اذ بعد ان سعق الاميراطود الروماني ادريان الانباط في القرن الرابع الميلادي ، قام الحكسمام البيزنطيون الجدد لفلسطين باحياء بعض مدن الانباط التي كانت تقع على طريق التجارة الهامة .

(۲) تقول الانسكلوبيديا البريطانية الجزء ۱۱ ص ٥٦ من الطبعة ١٩٥١، ان الانبأط او البنطيين شعب عربي قديم عاشوا حوالي ٣١٦ ق.م ، بين سوريا والعربية الى البحر الاحمر . وقد ظل النبطيون اهل تجارة وزراعة . وانتشسرت حضارتهم الزراعية ، وكانوا يتخلون البترا عاصمة لهم وهي تقع في الاردن . وبترا معناها بالملاتينية الصخر ، ومنها اشتق البترول اي زيت الصخر ، وقد قضى الامبراطور تراجان على مهلكتهم المزدهرة .

وقد كشفت الاثرية ديانا كيربردج Diana Kirbridge ان ١٣ معبدا وجدت في البترا ، وتنور وقصر الدرع وجرش ورباح وسيناء .

Le Temple Nabateen de Ram, son evolution arhitectural

ويقول د. فيليب حتى في كتابه « تاريخ سورية ولبنان وفلسطين (ج۱) ، ان حضارة الانباط عربية في لغتها ، آرامية في كتابتها ، سامية في ديانتها ، ويونانية دومانية في فنها وهندستها المعمارية ، وهي لذلك حضارة مركبة ، سطحية في مظهرها الهليني ، ولكنها عربية في اساسها ، وبقيت كذلك .

وقد أصاب المؤرخون القدامي سترابو ويوسيفوس وديودورس باطلاق اسم العرب على الانباط .

وقد كانت ديأنة الانباط من الوع السلمي الشائع واساسها طقوس الخصب المتصل بالزراعة (ص ٢٨٤).

... وكانت مدينتهم المدينة الوحيدة بين الاردن والحجاز التي توجد فيها مياه غزيرة ونقية ... ولم يكتف مهندسو المياه الانباط بمياه ينابيعهم، ولذلك أصبحوا بارعين في استخراج المياه الباطنية ، وفي استخدام ميأه الامطساد القليلة .

- 1 l'Agriculture en Israel edité par le centre Israelien de documentation pour les pays de langue française, Ambassade d'Israel, 1963.
- 2 The Master Plan for Israel irrigation developpement Tel Avlv...

  June 1956.
- 3 Water works in Israel, Forecast and Implication, Publication No. 3, Ministry of Agriculture, water Commissionner Economic Section, June 1966.

الراجع الهامة عن المياه والزراعة في اسرائيل. Palestine, Land of Promise. by Water clay Lowdermilk, with a forward by Sir E. John Russel, London, 1945.

# 

• الأحزاب والقوى السياسية في مصر تدخل معركة الدفاع عن النيل

١ ــ المراسلات المتبادلة بين السادات وبيجين والسادات والملك الحسن . ٢ \_ مشروع زمزم الجديدة » : « مشروع زمزم الجديدة » 1979 ديسمبر 1979 ٣ ــ « التقدم » : شريان مصر السرائيل ۲٤ ديسمبر ۱۹۷۹ ع ـــ شفيق أحمد على : مايين النيات الطيبة والالتواء المتعمد «روزاليوسف» ـــ ١٠ مارس ١٩٨٠ ه د د حلمي مراد : محاكمة مصطفى خليل «الشعب» ٢٦ أغسطس ١٩٨٠ ٦ ـــ د. أحمد فؤاد الخولى: مياه النيل هل تكفى مصر؟ «الشعب» ٩ سبتمبر ١٩٨٠ ٧ ــ د.نعمات أحمد فؤاد: قضية حياة أو موت؟ «الشعب» ۹ سبتمبر ۱۹۸۰ ٨ ــ د.حامد ربيع: حول شرعية التبرع بماء النيل « الشعب » ۹ سبتمبر ۱۹۸۰ ٩ ــ د. محمد عصفور: الأرض .. والمياه .. والاستقلال «الشعب» ۹ سبتمبر ۱۹۸۰ · ــ ابراهيم شكرى: لا لتحويل مياه النيل «الشعب» ۹ و ۱۹۸۰سبتمبر ۱۹۸۰ ١١ ــ ممتاز نصار: عرض غير قانوني «الشعب» ١٦ سبتمبر ١٩٨٠ ١ ١ -- رفعت سيد أحمد: مياه النيل وازمة المشاركة السياسية «الشعب» ۱۱ سبتمبر ۱۹۸۰ ١٢ ــ كامل زهيرى: النيل في خطر «الشعب» ۱٦ سبتمبر ۱۹۸۰ ٤ ١ ــ حسين خلاف : قرار باطل لايصححه الاستفتاء «الشعب» ۲۳ سبتمبر ۱۹۸۰ ه ١- عبد العظم ابو العطا: النقب مبة النيل!! «الشعب» ۲۳ سبتمبر ۱۹۸۰ ١٦ - متاز نصار: اطماع اسرائيل واحلامها «الشعب» ۲۳ سبتمبر ۱۹۸۰ ١٧ ــ حلمي مراد: متناقضات غريبة «الشعب» ۲۳ سيتمبر ۱۹۸۰ ١٨ -- ندوة نقابة المحامين حول مد مياة النيل لاسرائيل «الأحرار» أكتوبر ١٩٨٠ ١٩ ــ فتحى رضوان: عتاب ثان للمعارضة «الشعب» ۲۱ أكتوبر ۱۹۸۰ ٢٠ نعمات أحمد فؤاد: النيل هو مصر «الشعب» ۲۱ أكتوبر ۱۹۸۰ ٢١ ـــ المؤتمر الأول للفلاحين المصريين «التقدم»ديسمبر ۱۹۸۰ ٢٢ ـ مالم تنشره الصحف من الجلسة التاريخية لمجلس الشعب ۲۶ نوفمبر ۱۹۸۰ ۲۲\_ مجلة ATTUALITA الإيطالية ۱۹۷۹ دیسمبر ۱۹۷۹

# المراسلات المتبادلة بين السادات وبيجين

# والحسن حول مشروع « زمزم الجديدة »

عزيزى رئيس الوزراء بيجين .

ارجو أن تكونوا قد عوفيتم تماما مماألم بكم . واستعدتم صحتكم لتتمكنوا من مواجهة المسئوليات الضخمة التي تتحملون بها في هذه المرحلة الدقيقة وانه لواجب كل منا في الواقع أن يتعامل مع العديد من المشاكل وبخاصة في ضوء الظروف الراهنة سواء على مستوى المنطقة أو عالميا . كما أنه لاخيار لنا حقا الابمواجهة هذه المشاكل بمزيد من وضوح الرؤية والشجاعة حيث لا يمكن لأى منا أن يتجاهل الاحداث التي تحيط بنا وآثارها بعيدة المدى .

وفوق كل شيء . فإن واجبنا هو اتمام العمل الذي بدأناه على طريق السلام . وانى لواثق اننى لست بخاجة لأن اذكركم بما التزمنا به فى اجتماعاتنا التى تمت فى مصر واسرائيل وكامب ديفيد من العمل بلاكلل نحو تسوية سلمية فى الشرق الأوسط .

ولعلك تذكر ان كثيرين كانوا متشككين فى فرص نجاح المسيرة نحو السلام الشامل. وذلك لاسباب تعلمونها ولا شك. ومع ذلك فقد بقيت ثابت العزم فى متابعة قضية السلام النبيلة بصرف النظر عن الكم الهائل من الجهود التى تتطلبها مثل هذه المهمة الجليلة. فبالعزم والتصميم فقط امكننا فى العام الماضى أن نحقق ماكان يعد من قبيل المستحيل. ولكن من ناحية أخرى فما زال امامنا الكثير لنعمله اذا كان لنا أن نواصل مسيرة السلام لصالح جميع شعوب المنطقة بما فى ذلك الشعب الاسرائيلي طبعا. بل لصالح جميع الشعوب فى العالم كله. انه من اجل ذلك كان التزامنا الذى عبرنا عنه فى الخطاب المشترك المؤرخ يوم ٢٦ مارس ١٩٧٩ من أننا سوف نتفاوض باستمرار وبحسن نية .. حتى نصل إلى اتفاق حول إقامة سلطة سلطة

الحكم الذاتي الكامل في الضفة الغربية وقطاع غزة في أقرب وقت ممكن.

وكما سبق أن أشرت فى اكثر من مناسبة خلال محادثاتنا . فإن تحقيق تقدم ملموس نحو هدفنا هذا هو أمر يحقق لمصالح الشعب الاسرائيلي بنفس القدر الذى يحقق به مصالح الشعب الفلسطيني .

إن فقد هذه الفرصة المتاحة لبدء عملبة التوفيق والتعايش بين الاسرائيليين والفلسطينيين لاشك يكون خطأ فادخا ذا أبعاد ضخمة . ومن ثم فإنه من الضرورى أن نبدأ هذه العملية بدون أى تأخير حتى يمكن لنا فى النهاية أن نضع حدا للعنف والخلاف فى الارض المقدسة ان هذه الفرصة المواتية الآن قد لا تتوافر مرة اخرى فى المستقبل المنظور .

كا تعلم جيدا . فإن التفاوض بحسن نية يتطلب سلوكا عمليا معينا من قبل كافة المشاركين فيه . وأول متطلبات هذا السلوك هو أن تلتزم الاطراف جميعا بضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أى إجراء يتعارض مع روح التفاوض أو يكون من شأنه أن يضب بعملية السلام بأى شكل كان . فليس من حق أى طرف أن يحاول أن يجعل موضوعا معينا غير قابل للتفاوض أو أن يجابه الاطراف الاخرى بمحاولة خلق أمر واقع عن طريق اتخاذ اجراءات من جانب واحد المقصود منها أن تؤثر في نتائج المفاوضات بشكل أو بآخر . كا أنه لا يصح لأحد الاطراف أن يفرض شروطا مسبقة . وذلك بصرف النظر عن دعاوى هذا الطرف أو ذلك . إن جوهر عملية التفاوض هو أن تمكن الاطراف من تسوية خلافاتهم والتوصل إلى اتفاق على الموضوعات الخلافية بطريقة جماعية وعن طريق المشاركة والتبادل وليس عن طريق الموضوعات الخلافية بطريقة جماعية وعن طريق المشاركة والتبادل وليس عن طريق منفردا أمرا مطروحا للتفاوض إنما يشكل تعارضا كاملا لاساس التفاوض ومبدئه . صحيح أن هذه الأعمال الانفرادية إنما تؤدى ولا شك إلى تسميم الجو كما أنها تؤدى إلى ردود فعل غير مواتية لعملية السلام لدى دوائر يعتبر تعاونها أساسيا لنجاح مسيرتنا .

ولنلق سويا نظرة على ماتم عمله فى الماضى القريب بهدف تقييم الموقف بوضوح ومناقشة أفضل الطرق لخدمة أهدافنا : (١) لقد بدأنا عملية التفاوض الحالية في العام الماضي بهدف التوصل إلى اتفاق قبل ٢٦ مايو ١٩٨٠ . إلا أنه لم يمكن تحقيق هذا الهدف لأسباب لن أناقشها حاليا . ومع ذلك فقد قررنا الاستمرار في التفاوض بالنظر إلى خطورة الموضوعات المطروحة ولرغبتنا في اعطائكم الوقت الكافي للقيام بالتطويرات اللازمة في مواقفكم .

(٢) ولقد سلكنا هذا المسلك بالرغم من أن المطروح فى المرحلة الحالية ليس إلا اجراءات انتقالية وليس تسوية نهائية للمشكلة الفلسطينية فنحن نقوم بمجرد فتح الباب أمام هذه التسوية عن طريق إقامة نظام انتقالي لفترة محدودة بهدف تمكين الفلسطينيين من مباشرة نصيبهم من المسئولية .

(٣) إلا أن اسفنا كان كبيرا . وكذلك كانت دهشة كثير من أصدقاء اسرائيل إذ لم تأخذ الاحداث الطريق الذى أمل الجميع أن يقربنا من الاتفاق بل على العكس فإن أعمالا استفزازية وسلبية عديدة اتخذت فى تحد سافر لمسيرة السلام وجوهرها .. ومع ذلك فقد كان أملنا أن تختفى العوامل التى أدت بكم إلى إتخاذ هذا المسلك السلبى وتترك مكانها للايجابيات والتجاوب . إلا أن هذه الآمال لم تتحقق . ومن ثم فقد استمر الموقف فى التدهور .

(٤) واننى أشير فى ذلك إلى الاجراءات التى اتخذت فى صدد القدس
 والمستوطنات وكذلك أعمال القمع التى جرت فى الضفة الغربية وغزة .

(٥) وهنا فقد يكون مفيدا أن أنعش ذاكرتك في صدد موضوع القدس فلعلك تذكر أن هذا الموضوع كان أول أمر أثيره معك ومع زملائك عندما بدأت مبادرة السلام . وقد أكدت لك طوال حديثنا مركزية هذا الموضوع والأهمية الكبرى التي يحتلها في قلوب وعقول ثمانمائة مليون مسلم ولعدد أكبر المسيحيين . كما أشرت لك في مناسبات عديدة أخرى وفي أوصح عبارة إلى أن تحقيق تقدم في هذا الموضوع بالذات يمكن أن يعطى مسيرة السلام دفعة أقوى من أى دفعة يحققها أى تقدم أخر .

(٦) ولعلك تذكر اننى ذكرت لك فى اجتماعنا بالعريش فى مايو ١٩٧٩ بأنها مناسبة تاريخية لنا ان نستمر دون أى تأخير فى مسيرتنا نحو التسوية الشاملة خاصة وقد بدأنا بالتنفيذ الناجح لمعاهدة السلام المصرية الاسرائيلية .

(٧) ولعلك تذكر أيضا اننى فى هذا الاجتماع ذاته . وكذلك فى لقاءاتنا بالاسكندرية وحيفا وأسوان ركزت على موضوع القدس وذكرت لك انه اذا كان هذا الموضوع يمثل مصلحة حيوية لـ١٨ مليون يهودى فى العالم كله فهو حيوى وحساس كذلك لثمانمائة مليون مسلم .

ومن ثم فإنه من المستحيل أن نتجاهل هذه الحقيقة أو ان نصم الآذان عن هذا الجانب الروحى والثقاف . ان ملايين المسلمين في شتى انحاء العالم إنما يحكمون على اسرائيل من واقع مسلكها نحو القدس . فلماذا تفقدون ثقتهم وثقة كثيرين غيرهم بينا أمامنا بدائل عديدة صالحة ومقبولة . اننى أقولها لك مرة أخرى .. اننى اعتقد بأن هذه المشكلة ليست اكثر المشاكل التى نواجهها صعوبة . وانه من الممكن ان نجد لها حلا يوفق بين احترام الحقوق والتجاوب مع الآمال التى يتطلع اليها الطرفان .

(٨) اننا واعون لحقيقة ان اتفاقا شاملا حول وضع القدس يمكن أن يؤجل إلى مرحلة التفاوض حول التسوية النهائية . ومع ذلك فإن ثمة حقيقة أخرى هو ان موضوع القدس يتداخل مع عدد كبير من الموضوعات محل النظر حاليا . ومن هنا كان من الطبيعي أن تثار مسألة القدس في مختلف الاجتهاعات التي تمت في إطار المفاوضات سواء على المستوى الوزارى أو على مستوى اللجان وبالذات اللجنة القانونية ولجنة الانتخابات .

(٩) وقد يقول البعض ان هذه الاجراءات التي اتخذتموها فيما يتعلق بالقدس بواسطة عدد من فروع حكومتكم .. إنما تمثل مجرد موقف تفاوض لا يجب أذ يؤخذ مأخذ الجد . وبخاصة في ضوء الحقيقة التي تقضى بأنها جميعا اجراءات خالي من كل شرعية . ومع ذلك فإننا لانستطيع ان نتجاهل الحقائق التالية :

أ – انها اجراءات تمثل خرقا واضحا لقرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ الذى النز كل منا باحترامه وتنفيذه . وفى الواقع ورغم أننى لست بحاجة لشرح تفصيلى لها المسائل القانونية .. فإنه من الواضح أن الاجراءات الاسرائيلية الاخيرة تمثل توس اقليميا واستيلاء على الاراضى عن طريق الحرب . وهو الامر الذى حرمه القر ٢٤٢ وقد يكون من المناسب أن أذكر هنا أن حكومتكم قد أعلنت في مناسبات قريبة أنها لن تقبل أو تتسامح مع أي تلاعب بهذا القرار .

ب - كما أن هذه الاجراءات تتعارض مع نص وروح كامب ديفيد . حيث تخرق نصوص . . وإطار السلام في الشرق الأوسط » . . باعتبارها تخرق نصوص القرار ٢٤٢ الذي يشكل الاساس القانوني الثابت لهذا الاطار ولقد تعهدنا بأن نحل كافة خلافاتنا سويا وبروح التوفيق وليس عن طريق أعمال تتخذ من جانب واحد . ولقد كان مفهوما تماما ونحن نوقع الاتفاقيات أن أحدا منا لن يلجأ لفرض الأمر الأمر الواقع على الآخر .

ج – وكذلك فإن هذه الاجراءات تتعارض مع نصوص اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع ضم الاراضي المحتلة .

وعندما عبرت لك عن اعتقادى بأنه ليس من المستحيل أن نجد حلا سعيدا لمسألة القدس. فقد صرحت أمام العالم أجمع بأن مثل هذا الحل لا يجب أن يؤدى إلى تقسيم المدينة أو إقامة الحواجز التي يمكن أن تعوق حرية المرور أو العبادة. وقد اقترحت صيغة تمثل نموذجا مشرقا للتعايش وحسن الجوار بين المسلمين والمسيحيين واليهود وجوهر هذه الصيغة يطالب باستعادة الحقوق العربية القانونية والتاريخية في المدينة مع إبقائها مدينة موحدة للدواعي العملية.

وبكل صراحة فاننى اشعر بأن الافكار التى قدمتها ونشرتها فى هذا الصدد لم تلق منكم الدراسة اللازمة فلم اتلق منكم أى رد أو تعليق موضوعى يتعلق بالصيغة المقترحة التى تؤمن مصالح المعنيين كافة . وتقدم خدمة قيمة لقضية السلام كما تعد اسهاما ضخما فى المسيرة نحو الوفاق بين العرب واليهود .

كا ان حكومتكم تبنت سياسة سلبية وضارة فيما يتعلق بموضوع حساس آخر هو موضوع المستوطنات. ولست أرى انى بحاجة إلى شرح الرفض العالمي والادانة الشاملة لهذه السياسة سواء على الصعيد القانوني أو الاخلاقي أو أن أعدد الآثار الخطيرة لتلك السياسة ويكفى أن أؤكد ما سبق أن قلته من أن هذه المستوطنات التي أقيمت في الضفة الغربية أو غزة إنما تشكل عقبة حقيقية في طريق السلام ومن ثم فتجب إزالتها سواء أكانت قديمة أم حديثة.

وأنا على ثقة من أنكم تذكرون ماتحدثت إليكم بشأنه فى أسوان فى صدد المستوطنات . فقد نصحتك حينئذ بألا تحارب معركة خاسرة حيث أنه مهما أقمت أو فعلت فى هذا السبيل فسوف يكون مصيره الفشل الكامل .

ولعلك تذكر أيضا اننى عرضت ان أمدكم بمياه يمكن أن تصل إلى القدس مارة عبر النقب حتى أسهل عليكم بناء أحياء جديدة للمستوطنين فى أرضكم ولكنك أسأت فهم الفكرة وراء اقتراحى وقلت ان التطلعات الوطنية لشعبكم غير مطروحة للبيع . وفى الواقع فلم يدر هذا بخلدى إذ عرضت عليكم تعاونا قد يؤ دى ألى الخروج بحل مرض للطرفين . ورغم أن إزالة المستوطنات غير القانونية لا يجب أن يعلق على أى شرط إلا أننى على استعداد للذهاب إلى هذا المدى لحل هذه المشكلة باعتبار ذلك اسهاما آخر لمصر من أجل السلام اننى على علم بأنك لا تحتاج لأى أحد آخر ليجد لك سبيلا للخروج من هذا الموقف . ولكنه أمر مفيد أن تجد أو تأخذ فى اعتبارك وجود بعض البدائل والعروض . واحيانا فإن اخوتنا العرب يحتاجون أيضا لمثل هذه السبل بالنظر إلى عدد من التعقيدات التي تواجه موقفهم . وهذا عبء اتحمل به كرئيس للشعب المصرى الذى وضعه قدره فى مقدمة الاحداث والتطورات فى المنطقة بأسرها . هذا هو تراث ماضينا ووعد مستقبلنا .

ولقد توصلنا إلى تفاهم معكم بأن تقوم اسرائيل باتخاذ عدد من إجراءات بناء الثقة بدون تأخير وقبل بدء المرحلة الانتقالية وكان الهدف من ذلك كما حددناه سويا هو رفع المعاناة عن الفلسطينيين وتحسين الجو في الضفة الغربية وقطاع غزة تمهيدا لانتخابات السلطة الفلسطينية وقد تحدثنا بالذات عن مجموعة من الاجراءات التي حوتها مذكرة قدمت إليكم بتاريخ ١٣ أكتوبر سنة ١٩٧٨ واثناء محادثات بليرهاوس . إلا أنه من الواضح أن الاوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة لم تتحسن بالمرة بل على العكس فإنها شهدت تدهورا ملموسا . فهل هذا هو الطريق لكسب تأييد وثقة الذين عناهم ، وخاطبهم إطار كامب دافيد .

وقد كان موقفنا واضحا وثابتا منذ بدأت مسيرة السلام بمهمتي في القدس .

وربما يكون من المفيد أن اكرره على الوجه الآتى :

أولا .. تظل مصر قلبا وقالبا ملتزمة بالسلام . فالسلام بالنسبة لناهدف

استراتيجي مقدس .. وسوف نستمر في النضال من أجله وحتى لو احتاج الامر إلى مضاعفة جهودنا نحوه .

ثانيا .. اننا نلتزم بنص وروح كامب دافيد وندعو إلى الاحترام الدقيق لكافة الالتزامات التي تتضمنها هذه الوثائق التاريخية .

ثالثا .. تظل مصر على استعداد لمساعدة شركائها فى عملية السلام . تمدهم بحلول وسبل نحوها . حتى اذا فشلوا فى رؤية واقع الامور أو حكمة هذا العمل أو ذاك . ونحن فى ذلك نطبق على اسرائيل ماكنا نطبقه مع أخوتنا العرب .

رابعا .. اننا نعتقد بيقين بأن كافة الامور سوف تسوى فى النهاية حيث أن تلك رغبة كافة شعوب المنطقة والعالم ولايمكن لاحد أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء . أو أن يضع المنطقة مرة أخرى فى ظلام الحرب والحراب .

خامسا .. نحن نرفض كافة الاجراءات التى تتخذها اسرائيل من جانب واحد تحديا للاجماع العالمي .. فيما يتعلق بالقدس أو في صدد المستوطنات . فهذه الاجراءات باطلة بطلانا مطلقا .

سادسا .. ان الحقوق التاريخية والقانونية للعرب والمسلمين في القدس لابد أن تحترم مع إبقاء مختلف وظائف المدينة موحدة . وفي الوقت نفسه فلابد من ضمان حرية العبادة والحركة فيها .

مابعا .. يجب ان توقف اسرائيل كافة الانشطة الخاصة بالمستوطنات كما تجب إزالة كل المستوطنات التي اقيمت في الضفة الغربية وغزة بالاضافة إلى إزالة جميع المستوطنات في الاراضي المحتلة الاخرى .

ثامنا .. ليس لأى دولة . وبالتأكيد ليس لمصر أو لاسرائيل . ان تحدد مستقبل الشعب الفلسطيني فانه حقهم الذي منحهم إياه الله والذي لا يمكن حرمانهم منه تحت أي ظرف من الظروف .

تاسعا .. في حالة التوصل إلى اتفاق بشأن إقامة سلطة الحكم الذاتى الفلسطينى فنحن على استعداد لبدء التنفيذ في قطاع غزة كخطوة أولى يتبعها التنفيذ في الضفة الغربية .

عزيزي رئيس الوزراء بيجين .

اننى على يقين من أنك تعرف ، من أعماق قلبك ، أنه فى حكم المستحيل أن نواصل التفاوض اذا استمر المسلك الحالى على ماهو عليه .

وانطلاقا من روح الرحلة التى قمت بها للقدس . وروح اتفاقيات كامب دافيد فاننى أهيب بك أن تتخذ الاجراءات التصحيحية اللازمة لازالة العقبات التى وضعت فى طريق السلام فى الاشهر القليلة الماضية . واننى اترك لك اختيار الطرق والوسائل المناسبة لتحقيق ذلك . اننا اذا فشلنا فى إزالة هذه العوائق والعقبات فى الوقت المناسب فسوف نجعل من عملية المفاوضات الحيوية مجرد عمل لامعنى له ولا يخدم هدفنا العزيز فى السلام . واننى على ثقة من أن احدا منا لايريد بل لا يستطيع أن يفعل ذلك وأخيرا فاننى أتوقع أن يصلنى منكم رد إيجابى حتى يمكن للمفاوضات ان تستمر . فى جو مفعم بالامل وبأسرع وقت ممكن .

مع أطيب تمنياتي إليك وإلى مسز بيجين .

انور السادات

الأهرام ـــ ١٢ اغسطس ١٩٨٠



عزيزى رئيس الوزراء بيجين

اشكركم على رسالتكم المؤرخة ٤ اغسطس، وقد سرنى انكم قد استعدتم صحتكم تماما واصبحتم قادرين على مباشرة مسئولياتكم .

وقد سرنى كذلك انكم كررتم مرة اخرى التزامكم بالعمل على التوصل إلى سلام شامل فى الشرق الاوسط، وهذا الالتزام – الذى هو أمر مشترك بيننا – يشكل اساس عملية السلام التي بدأت برحلتي للقدس وتعززت بجهدنا المشترك بعدها، ومع ذلك فلا شك انكم تتفقون معى على أنه لكى يكون هذا الالتزام ذا معنى فإنه يجب ألا يقف عند حد تأكيده بالقول، بل يجب أن ينعكس فى السلوك الفعلى للاطراف المعنية.

هذا وقد تحدثتم في رسالتكم عن ضرورة الدخول في حوار بيننا حول النقاط

الاساسية التي هي محل بحث ، وانا اتفق مع هذا ، ولكن يجب أن نتفق اولا وقبل كل شيء على ان الحوار الحقيقي يتطلب تبادلا صادقا في وجهات النظر بهدف التوصل إلى اتفاق ، فإذا ماأثار احد الاطراف نقاطا موضوعية معينة ، فلا بد أن تدرس هذه النقاط بكل اهتمام وأن تولى العناية اللازمة من جانب الطرف الآخر بروح التفاهم المتبادل والسعى الى التوفيق ، ويجب ايضا أن يمتنع الاطراف عن الجدل الذي يقصد به تصعيد الحلاف وافتعال شقاق لا مبرر له ، وانما يجب ان يكون العامل الاساسي هو البحث عن الحقيقة والمصلحة المشتركة .

واسمح لى ان اناقش معك نقطة فرعية اخرى قبل أن اصل إلى النقاط الرئيسية في الموضوع ، ذلك ان عدة مسئولين اسرائيليين يرددون في مناسبات مختلفة علانية أو فى لقاءات خاصة – ان اسرائيل تعتبر جميع الموضوعات قابلة للتفاوض، وعلى ذلك فهي مستعدة لمناقشتها، وعلى سبيل المثال فانني اعلم انك ذكرت لرئيس الوزراء البريطانى السابق كالاهان انكم تعتبرون كل شيء قابلا للتفاوض ماعدا أمرا واحدا .. هو تدمير اسرائيل .. وهذا اتجاه محمود وسليم ، ولكن دعنا نتفق أولا على معنى عبارة : قابل للتفاوض ، ففي تقديري أن مغزى هذه العبارة ينصرف إلى ماهو أبعد من النطاق الشكلي أو الاجرائي الذي يتحقق بمجرد وضع المسألة على جدول الاعمال في المفاوضات ، فهناك جانب موضوعي وعملي لايقل عن هذا أهمية ، وهو أن كلا الطرفين يجب أن يكون منفتحا ، وان يرجىء إصدار قرار أو اتخاذ اجراء معين إلى أن تنتهي المفاوضات ، لأن جميع الاجراءات أو التصرفات يجب أن تكون انعكاسا صادقا لمحصلة المحادثات ، وليس الارادة التحكمية التعسفية لطرف واحد، على الطرف الذي يتصرف بحسن نية أن يبذل قصاري جهده للحفاظ على الموضوع في حالة حياد طوال سير المباحثات، حتى يتمكن المفاوضون من التوصل إلى حل موفق بكل حرية وبروح التبادل والمشاركة ، وعلى الاطراف كذلك ان يمتنعوا عن أى إجراء أو تصرف يقصد به أو يمكن أن يترتب عليه أن يحدد سلفا نتيجة المفاوضات ، تلك هي القابلية للتفاوض كما أفهمها . بعد هذا ، ارى لزاما على ان احسم عدة نقاط اشرتم اليها في رسالتكم و انا افعل هذا ليس فقط من اجل الحقيقة ، بل من أجل السلام والتفاهم بين شعبينا ، وهذا هو الاهم، وكعهدكم بي، فسوف اقصر حديثي على ذكر الحقائق باسلوب موضوعي ، آملا أن يمكننا هذا من رؤية الاحداث وانعكاساتها بوضوح ، وفي كل

هذا ، فاننى متأثر بالبقعة الفريدة التى اقف عليها ، فقد بدت لى الخواطر التى اطرحها عليكم الآن وانا اقف على قمة جبل موسى أتلو القرآن وأعبد الله فى تلك البقعة من أرض مصر الطيبة التى شهدت مولد رسالة عظمى ، واذ كنت أرتل القرآن فى هذه البقعة التى لا مثيل لها ، ازداد يقينى عن اى وقت مضى بأن مبادرتى للسلام كانت مهمة مقدسة ، لقد بدأت قصة بنى اسرائيل على أرض مصر ، ويبدو أن الارادة الالهية العليا شاءت أن تكون نهاية القصة فى مصر أيضا ، وهذا قدر مصر وشعبها ، وتلك هى المهمة المقدسة التى وكلت إليه ، وماكان هناك شعب آخر أكثر جدارة منه على ادائها .

والآن، دعنا نستعرض معا الحقائق التالية ..

أولا -- ان الصيغة التى اتفقنا عليها فى كامب ديفيد فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية لا تشكل تسوية نهائية ، وهذا ثابت ، وليس فقط من منطوق اطار السلام فى الشرق الاوسط ، بل أيضا على اساس ان جميع الاطراف فى كامب ديفيد لم يكونوا يملكون ان يفرضوا حلا على الشعب الفلسطينى ، وتذكر اننى قررت هذا فى أول لقاء جمعنا هناك ، ومن ثم فإن ما اتفقنا عليه كان مجرد ترتيب انتقالى لفترة محدودة ، ويترتب على هذا أن كافة الاحكام والترتيبات الخاصة بتلك المرحلة الانتقالية هى احكام و ترتيبات مؤقتة بطبيعتها ، ومن الخطأ القول بأن إضافة عبارة - وما بعدها - فى الجزء الخاص بترتيبات الامن فى ﴿ اطار السلام ﴾ تعنى ان أيا من هذه الترتيبات التى يتفق عليها للفترة الانتقالية تمتد تلقائيا إلى ما بعد تلك الفترة ، وانما جاءت هذه الاضافة كتذكير بالحاجة إلى الاتفاق على ترتيبات أمن معينة فى مفاوضات المرحلة الثانية لمصلحة كلا الطرفين .

وحيث انها فترة انتقالية لاأكثر ، فقد أرجىء البت النهائى فى بعض الموضوعات الى المرحلة القادمة من المفاوضات التى سيكون بوسع الفلسطينيين أن يشتركوا فيها مشاركة فعالة ويدلوا بآرائهم ويعبروا عن مطالبهم ويسهموا فى التوصل إلى نتيجة المفاوضات ، وتلك الموضوعات المؤجلة تتصل بالوضع النهائى للضفة الغربية وغزة ، ولكن من جهة اخرى فإن الاطار قد ارسى عدة مبادىء ومعايير يهتدى بها المفاوضون فى المرحلة القادمة لكيلا يبدأوا عملهم من فراغ .

ثانيا : ويتصل بهذا حقيقة أن ميثاق كامب ديفيد اهتم بمسألة القدس وتعرض

لها، ومن الخطأ القول بأن صيغة كامب ديفيد جاءت خلوا من أي اشارة للقدس، وتذكرون دون شك أن موضوع القدس كان بارزا وهاما في جميع المناقشات التي دارت بيننا في كامب ديفيد ، وقد تضمن المشروع الذي قدمته لك ولصديقنا الرئيس كارتر في السادس من سبتمبر ١٩٧٨ – أي في اليوم السابق على بدء المحادثات في كامب ديفيد – مادة عن مسألة القدس وأتى بصيغة شاملة تضمن مصالح جميع الأطراف المعنية ، وكذلك فإن أربعة مشروعات امريكية – قدمت في ١١، ١٢، ١٣، ١٦، ١٦ سبتمبر – تضمنت نصوصا مماثلة وإن لم تكن بنفس شمول وعمق الصيغة المصرية ، وعندما وجدت الصيغة المقترحة مبهمة وقاصرة ، طلبت من الرئيس كارتر حذفها وبذلك يرجأ الحل النهائي لتلك المشكلة إلى مرحلة التسوية النهائية ، وكما سجل الاطراف الثلاثة في مباحثات كامب ديفيد مواقفهم – كل على حدة – فإن الاطار تعرض لبعض جوانب المشكلة على نحو مباشر أو غير مباشر حتى أثناء الفترة الانتقالية فقد نص الجزء الأول من الاطار على إقامة نظام انتقالي في الضفة الغربية وغزة ، واصطلاح [ الضفة الغربية ] يشمل القدس بأي معيار جغرافى أو سياسى وهذا أمر ينعقد عليه الاجماع العالمي بحيث لاتستطيع اسرائيل أن تنال منه ، فلم تعترف دولة واحدة بضم اسرائيل للقدس العربية ، ولأن القدس تعتبر حتما جزءا من الضفة الغربية فإن ممثليكم في مفاوضات الحكم الذاتي قبلوا أن يبحثوا مع مفاوضينا مسائل مثل حق الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية في التصويت في انتخابات سلطة الحكم الذاتي .

ومن جهة أخرى ، فإن الفقرة [ ١ – ٣ ] من الاطار عندما نصت على الاساس القانونى للتسوية النهائية التي سيتم التوصل إليها عن طريق المفاوضة تضمنت البند التالى :

[ جميع الاحكام والمبادىء الواردة فى قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢] وكما تعلمون جيدا ، فإن هذا القرار يتضمن تحريما قاطعا للاستيلاء على الارض بطريق الحرب ، ولما كانت اسرائيل قد احتلت القدس الشرقية خلال حرب ١٩٦٧ ، فإن هذا النص ينطبق عليها ، لا فى رأينا فقط ، بل أيضا من وجهة نظر المجتمع الدولى بأسره ، فإلى أى مدى يمكن الاستمرار فى تجاهل هذه الحقائق ؟ وقد فرقتم – فى خطابكم – بين حقوق ومشاعر المسلمين والمسيحيين بالنسبة للقدس من جانب

وحقوق ومشاعر اليهود من جانب آخر ، وأعتقد أن هذه التفرقة لامبرر لها ولاأساس ، لأن جميع المؤمنين الذين انزلت إليهم الكتب السماوية يضعون هذه المدينة في مرتبة فريدة في عقولهم وقلوبهم ، وهي جزء من تراثهم الحضاري والروحي ، وهم جميعا مشدودون بحقوق وروابط روحية وثيقة بهذه البقعة المقدسة التي تجسد وحدة الحقيقة الالهية ، ولست في حاجة إلى الاسهاب في شرح الابعاد التاريخية والروحية لتلك الرابطة الفريدة ، وبالنسبة للشعب الفلسطيني فإن القدس العربية تكتسب بعدا آخر باعتبار انها جزء من حقوقهم الوطنية بالاضافة إلى تلك الرابطة ، وتلك حقيقة لا يستطيع أحد الهرب منها أو المساس بها .

وقد ذكرت فى خطابك أيضا أن الصيغة التى طرحتها لحل مشكلة القدس تشكل ما أسميته [ تناقضا ظاهرا ] ولكنى لا أجد أى تناقض بين وجود سيادتين منفصلتين وبين توحيد المدينة اداريا أو بلديا ، ولم يعجز كثير من الاسرائيليين والشخصيات البارزة فى الجاليات اليهودية فى الخارج عن رؤية المنطق فى هذه الصيغة المبدعة للمصالحة والتعايش فى سلام بين اتباع الديانات الكبرى فى عالمنا هذا ، أما الاصرار على صيغة جامدة تقوم على مبدأ [ كل شيء أو لا شيء على الاطلاق ] وهو ما ينادى به الرافضون من الجانبين - فإنه يشكل خطأ تاريخيا جسيما ، إذ لا يترتب عليه سوى استمرار الصراع وتعميق التوتر بين أبناء العمومة فى وقت يتعين عليهم فيه أن يوجهوا جهودهم إلى ما هو خير وأبقى .

ثالثا – وقد تساءلت فى خطابك عما اذا كانت المستوطنات قد جاء ذكرها فى ميثاق كامب ديفيد ، ودعنى أغتنم الفرصة لتوضيح هذه النقطة بالذات ، فانتم تذكرون دون شك اننا تحدثنا فى كامب ديفيد طويلا عن ضرورة وضع حد لجميع صور النشاط الاستيطانى فى الاراضى العربية المحتلة وسحب سكان المستوطنات وإعادة تسكينهم فى بلدهم بدلا من أرض الغير ، وبالنظر الى الموقف الذى اتخذتموه والاعتبارات التى ابديتموها فإن التعهدات التى قدمتموها فيما يتعلق بالمستوطنات لم تدرج فى صلب اطار السلام ، وإنما اخذت شكل تعهدين منكم للرئيس كارتر الذى ابلغنا بهما ، وكان أولهما متعلقا بالمستوطنات فى سيناء ، أما الثانى فيدور حول المستوطنات فى سيناء ، أما الثانى فيدور حول المستوطنات فى النعهد الاول ، وعدتم بتقديم اقتراح للكنيست بوقف بناء مستوطنات جديدة اثناء سير المفاوضات ، وكان

المفهوم لجميع الاطراف ان « المفاوضات » المشار إليها في هذا التعهد هي مفاوضات الحكم الذاتي ، وقد قمنم باحترام تعهدكم الاول [ الخاص بمستوطنات سيناء ، وهو ماأسهم إلى حد كبير في بدء تنفيذ مواثيق السلام . ولست بحاجة لأن اذكر مصير التعهد الثاني الذي قطعتموه على انفسكم ، فليس هذا هو الهدف من رسالتي ، وانحا يكفي ان اقرر ان المفهوم كان أن مسألة المستوطنات القائمة في الضفة الغربية وغزة ستكون من بين المسائل التي تتناولها المفاوضات التي سيشترك فيها الفلسطينيون .

ولا شك انكم تدركون مدى رفض المجتمع العالمي لسياسة المستوطنات التي تتبعها حكومتكم ، لأن رد الفعل المضاد ليس قاصرا على مجموعة دولية معينة ، بل ان معظم انصار اسرائيل التقليديين يشاركون غيرهم في انتقاد هذه السياسة بما فيهم الحاليات اليهودية في كل مكان ، وربما كان مناسبا أن اكرر لكم – في هذا المقام – ما قلته عن المستوطنات في خطابي أمام نادى الصحافة الامريكي في العاشر من ابريل ١٩٨٠ .

و ان سياسة بناء مستوطنات اسرائيلية في الاراضي العربية المحتلة تشكل عقبة كؤودا في طريق السلام . وهي سياسة غير قائمة على اساس سليم ، فضلا عن انها غير قانونية ولاشرعية ، وهي تولد الكراهية والشقاق ، وهي أسوأ صيغة للتعايش ، بل انها في الواقع تعتبر دعوة لمزيد من العنف والتوتر ، وقد قيل الكثير عن حق اليهود في أن يعيشوا في أي مكان ، ولاشك أن جميع الشعوب يجب أن تعامل على قدم المساواة ودون أي تمييز أو تفرقة ، ولكن ليس لأي شعب الحق في أن يعيش على أرض غيره دون رضاهم الحر ، واذا قلنا بغير هذا فاننا نكون قد انتهكنا ابسط مبادىء القانون الدولي والشرعية ، كما اننا نكون قد أو جدنا سابقة نظيرة لا يستطيع أي منا أن يعيش معها ، ويجب أن توجه الجهود التي تهدر في هذه المخططات العقيمة إلى طرق خلاقة للدعوة الى السلام وعلاقات حسن الجوار]

هذا هو ماقلته فى نادى الصحافة القومى بواشنطن ، وربما كان من المفيد أن اعينك على تذكر محادثاتنا فى العريش وهى محادثات لم يكن يسوغ أن تثير الحلاف والجدل ، ودون الدخول فى التفاصيل ، فإن جوهر ماقلته لك فى هذا اللقاء كان اننا يجب أن ينظر إلى القضية ككل ومن جميع جوانبها ، وليس من

الزاوية المصرية الاسرائيلية فحسب، وفي هذا السياق ذكرت اننا اذا توصلنا إلى حل لمسألتي القدس والمستوطنات، فإننا نكون مستعدين – عندئذ – للنظر في امدادكم بالمياه بهدف إعادة توطين سكان المستوطنات في مراكز جديدة في صحراء النقب، أي في اراضيهم، وكما ذكرت لك آنذاك فإنني كنت على استعداد لأن افعل هذا كوسيلة للخروج من هذا المأزق لجميع الاطراف المعنية، ومن الحقائق المعروفة للكافة الآن انني آخذ على عاتقي ان اوجد بخرجا لاشقائي العرب ولو انني لست ملزما بذلك، يحدوني في هذا التزامي الجازم بقضية السلام بين العرب واليهود، ولم اتردد في ارتياد المخاطر سعيا وراء هذا الذين كان مفروضا أن يتحملوا المسئولية معي، فتلك مهمة تاريخية اقبلها عن الذين كان مفروضا أن يتحملوا المسئولية معي، فتلك مهمة تاريخية اقبلها عن طيب خاطر، واذا كانت العروض الكريمة التي اقدمها من اجل السلام لا تلقى التقدير والقبول الواجبين، فمن المتعين أن نبدأ بصفحة جديدة، ولكن هذا لن يثبط عزيمتنا في سعينا حثيث من أجل السلام والعدالة لجميع شعوب المنطقة.

ويؤسفنى انك ذكرت فى رسالتك انه لن تزال أبدا مستوطنة من المستوطنات القائمة فى الضفة الغربية وقطاع غزة ومرنفعات الجولان، ومن الواجب تجنب اطلاق مثل هذا القول تحت أى ظروف وعندما تقول ذلك فهل تستبعد احتمال اتفاق الاطراف فى المستقبل على إزالة هذه المستوطنات؟ وهل هذا هو مفهومك لقابلية كل شيء للتفاوض؟

رابعاً - وأعتقد أن من الاساءة لميثاق كامب ديفيد أن يقال انه لم يتضمن كلمة واحدة عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ، فكما تعلم ، فإن صيغة كامب ديفيد تجعل تقرير الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة محلا للتفاوض في المرحلة القادمة التي ستبدأ مفاوضاتها في غضون ثلاثة أعوام ، ومع ذلك فهناك مؤشرات لا يمكن أن يخطئها المرء تدل على الاتجاه الذي سيأخذه تقرير هذا الوضع النهائي وأود أن استشهد في هذا الشأن بنص الفقرة [أ-ج] من الاطار:

« ويجب أن يتوافق الحل الذي ينبثق عن المفاؤضات أيضا مع الحقوق المشروعة » ..

فماذا تكون تلك الحقوق اذا لم تكن تتضمن حق تقرير المصير ، الذى هو حق أساسى يعتبره محتمعنا العالمي المعاصر من القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها .

وعندما ندعو إلى الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير فليس هذا بجديد ، ففي الخطاب الذي وجهته للشعب الاسرائيلي في ٢٠ نوفمبر ١٩٧٧ ، حددت موقفنا بكل وضوح من هذه المسألة حين قلت :

« اذا كنتم قد وجدتم المبرر القانونى والاخلاقى لاقامة وطن قومى على أرض لم تكن كلها ملك لكم ، فأولى بكم أن تتفهموا إصرار شعب فلسطين على إقامة دولته من جديد فى وطنه » .

خامسا – ويرتبط بهذا قولكم أن قرار مجلس الامن رقم ٢٤٢ لايدعو إلى انسحاب القوات الاسرائيلية الى خطوط ماقبل ٥ يونيو ١٩٦٧ ، وإزاء عزوفى عن الدخول فى جدل من هذا القبيل ، فاننى أقرر فقط أنه يجب ألا ننزلق إلى حجج كلامية تنتمى إلى الماضى ، فإلمسألة ليست متوقفة على إدراج أداة التعريف فى النص

أو اسقاطها منه ، بل ان الوضع المثالى هو ألا يكون الأمر متوقفا على نص أى وثيقة ، لأن الأمر أخطر وأجل من أن يتوقف على كلمة أو عبارة أو نص بأكمله ، بل هو أمر يتعلق بارادة احلال سلام عادل تستفيد منه جميع الاطراف المعنية ، أما باق التفاصيل فلا تعدو أن تكون مسائل فنية لا يصعب التعامل معها ، وإذا كانت المسألة مسألة تفسير منطوق القرار ٢٤٢ ، فإنه قد استقر بما لا يدع مجالا للشك أن عدم وجود أداة التعريف في العبارة التي تحدثت عن انسحاب القوات الاسرائيلية هو أمر لاأثر له ولا تعويل عليه ، وقد وضعنا في معاهدة السلام سابقة طيبة حين حافظنا على مبدأ الاحترام المتبادل للسلامة الاقليمية لكل طرف ، وكان هذا تنفيذا سليما للقرار ٢٤٢ ، أثمر نتائج ايجابية كان من المستحيل أن تراود المرء حتى في الاحلام قبل أشهر معدودة ، فلماذا لا نتبع هذا المثل الناجع الموفق على الجبهات الاحرى ؟ ودعني هنا استرجع إلى ذاكرتك ماقلته عن هذه النقطة في خطابي أمام الكنست:

و وبكل صراحة ، وبالروح التي حدت بي إلى القدوم إليكم اليوم ، فانني أقول

لكم : ان عليكم أن تتخلوا نهائيا عن أحلام الغزو ، وآن تتخلوا أيضا عن الاعتقاد بأن القوة هي خير وسيلة للتعامل مع العرب .

هناك أرض عربية احتلتها – ولا تزال تحتلها اسرائيل بالقوة المسلحة ونحن نصر على تحقيق الانسحاب الكامل منها بما فيها القدس العربية .. القدس التي حضرت إليها باعتبارها مدينة السلام ، والتي كانت وسوف تظل على الدوام التجسيد الحي للتعايش بين المؤمنين بالديانات الثلاث .

سادسا - وقد وجهت إلى فى رسالتك سؤالا هو من قبيل الجدل عمااذا كانت مصر تستطيع أن تأتى بالفلسطينيين إلى مائدة المفاوضات ، ودعنى أسألك بدورى عما فعلتموه لتشجيع الفلسطينيين على المشاركة فى المفاوضات هل تعتقد حقا أن تلك الاجراءات والتصريحات التى تصدر عنكم حول القدس والمستوطنات تمثل أى إغراء لهم ؟ وماذا عن تصعيد أعمال القمع فى الأرض المحتلة ، عن فرض حظر التجول لمدد طويلة دون مبرر وابعاد العمد ، وإغلاق الجامعات والمؤسسات التعليمية الاخرى ؟

وهل تشكل التصريحات السلبية حول مستقبل الضفة الغربية وغزة أى حافز حتى لأكثر العناصر اعتدالا من الفلسطينيين .

أما ما قدمته مصر فانت تعلم تمام العلم فداحة العبء الذى نتحمله فى أصعب الظروف .

وقد ذهبنا إلى حد أن نعرض عليكم شريان الحياة - مياه النيل - اذا نجحنا في التوصل إلى حل لمشكلة القدس والمستوطنات: وماكان بوسع أحد آخر أن يفعل مثل هذا من أجل التسوية الشاملة ، وقد تطوعنا بعرض هذه الفكرة عليكم بالرغم من التجاوزات التي نتعرض لها من أشقائنا العرب وسوء الفهم الذي نلقاه من جانبكم ، ولكن هذا هو دورنا الذي قدر لنا أن نلعبه في المنطقة وهذا هو التزامنا للسلام .

سابعا: وقد ذكرت في رسالتكم أن مصر قد خالفت معاهدة السلام عندما تعرضت بالنقد لبعض أوجه السياسة الاسرائيلية ، ودعنى أصحح لك تلك النقطة الهامة التي لا يصلح أن تؤخذ ببساطة ، فقد أعلنا مرارا اننا سوف نفي بالتزاماتنا

النابعة من المعاهدة ، وبالمثل فلم أتردد أبداً فى أن أرحب بقيامكم بتنفيذكم لتعهداتكم الناشئة عن المعاهدة بحسن نية ، اننى أرى أن من المهم كثيرا أن نعزز ثقة شعوبنا فى عملية السلام ، وعلى ذلك ، فلست اعتقد ان اثارة مثل هذه النقاط حنارج السياق السليم - يخدم أى غرض بناء . فالتعهد بالامتناع عن شن الحملات الدعائية المعادية لا يعنى اطلاقا ان على أى طرف ان يقبل سياسات الطرف الآخر أو اعماله سواء رآها سليمة أم خاطئة ، ويظل كل منا حرا فى أن يختلف مع الآخر حول موضوعات معينة وينتقد سياساته ، فتلك طبيعة الحياة الدولية ، وهذا هو السائد فى المعاملات حتى بين من تربطهم صداقة قديمة ، ونحن نعيش فى عصر التنوع والتعدد .

وفى حين اننى ذكرت فى عدة مناسبات سابقة اننى لاأوصى بالهجوم على الاشخاص فى الصحافة لأى سبب ، فنحن لانستطيع قط أن نمنع صحافتنا من تفنيد تصرفات أو تصريحات معينة ، لأن قانون الطبيعة ، ليس فقط فى علم الفيزياء – ان لكل فعل رد فعل مماثل له فى النوع والحجم ، وعلى ذلك فإن التطرف والسلبية لا يمكن أن يترتب عليهما سوى ردود فعل حادة ، وكم كان بودى أن نستغنى عن كل من الفعل ورد الفعل .

وقد بدرت منكم ملاحظة مؤداها أن الصحافة المصرية ليست بعيدة عن النفوذ الحكومي ، وتلك مغالطة كبيرة وغير موفقة ، فكان المفروض أن تعلم الآن اننا نعتز بأننا أقمنا نظاما ديمقراطيا للحكم ، يتمتع الجميع فيه بالحرية في اعتناق أى آراء يجدونها متفقة مع معتقداتهم ، والحكومة المصرية نفسها تتعرض يوميا للانتقاد حول موضوعات مختلفة ، وهو مانعتبره علامة مشرقة على طريقنا الديمقراطي .

وأخيراً ، فقد شكوت من أن المسئولين لدينا يؤثرون على الحكومات الافريقية حتى لا تعيد العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل وهذه مقولة مبنية على معلومات خاطئة وعلى الاعتقاد الخاطىء بأن الحكومات الافريقية تضع سياستها وتتخذ قرارابها على أساس التأثير الذى تتعرض له ، وهذا أبعد ما يكون عن الحقيقة ، لأن اشقاءنا الافارقة الذين يباشرون المسئولية فى بلادهم كلهم مناضلون متمرسون وأصحاب رؤية ثاقبة وبصيرة وقيم اخلاقية رفيعة ، وهم يبنون سياستهم طبقا لما تمليه عليهم ضمائرهم ، وتقديرهم المستقل للاحداث ، وتصورهم للمصلحة

الافريقية الواحدة ، وهم يعتزون كثيرا بالاستقلال الذى حصلوا عليه بشق الانفس.

وهل تعتقد حقا أن الاجراءات المتبعة في الضفة الغربية وغزة والتصريحات السلبية التي صدرت في الاشهر الاخيرة يمكن أن تستميل الزعماء الافارقة إلى جانبكم ؟ وهل خطر لكم أن تنساءلوا عن سبب وقوف جميع الحكومات في أرجاء العالم المختلفة هذا الموقف من سياستكم ؟

عزيزى رئيس الوزراء بيجين

ربما كان أكبر من آسف له هو أنك لم ترد بإبجابية على كثير من النقاط التى أثرتها في رسالتى السابقة ، وعلى هذا فإن العقبات القائمة في طريق السلام تظل كم هى ، ولست أرى كيف يمكن أن نستأنف المفاوضات في ظل هذه الظروف ، وكما ذكرت لك فإن اخلاصى لقضية السلام بمنعنى من قبول وضع تحول فيه مفاوضات السلام إلى مجرد لقاءات عقيمة تنال من ثقة شعبنا في السلام ، وليس في نيتى أن أدخل في جدل لفظى لا يخدم مصالحنا ، ناهيك عن مصلحة السلام وحيث أننا قطعنا على أنفسنا عهدا بأن نواصل عملنا حتى نتوصل إلى حل سلمى للنزاع ، فاننى أعتقد أن أفضل أسلوب نتبعه هو عقد مؤتمر قمة في محاولة لاقتلاع جذور هذه الخلافات التى طال عليها الامد قبل أن تتفاقم وتهدد مهمتنا . ومن جهة أخرى فليس من الانصاف والمجاملة أن نفرض مشكلتنا هذه على صديقنا وشريكنا الرئيس كارتر في هذا الوقت ، بالنظر إلى المشاغل الاخرى التي يواجهها والتي هي أكبر إلحاحا ، وأنت تذكر أنني وصفته في كامب ديفيد بأنه الجندى المجهول الذي وهب نفسه لقضية السلام ، وأقل ما يجب علينا أن نعمله اعترافا منا بإسهامه الكبير هو أن نقدر موقفه وأن نعقد المؤتمر عندما تنتهي مشاغله تلك ، وأنا موقن من أنكم هو أن نقد موقفه وأن نعقد المؤتمر عندما تنتهي مشاغله تلك ، وأنا موقن من أنكم هو أن نقد هذا الرأي .

مع أطيب التمنيات.

محمد أنور السادات الأعرام ــ ١٦ اغسطس ١٩٨٠



جلالة الملك الحسن الثاني .. تحية طيبة وبعد:

فقد تلقيت رسالتكم الكريمة التي عبرتم فيها عن تقديركم العميق لدور مصر وجهادها وتضحياتها في سبيل نصرة الاسلام وعزة المسلمين ، وإعلاء كلمة الله ونشر الحضارة الاسلامية ، وتحملها عبء الذود عن مقدسات الأمة العربية والدفاع عن قضاياها العادلة .

وأود أن اسجل تقديرى البالغ لهذه المشاعر ، وللروح التي حدت بكم إلى تقدير هذه الحقائق التاريخية الثابتة ، بعد تجاهلها والافتئات عليها في غمرة الاحداث التي صاحبت عقد الاجتاع الاخير لما يسمى بالمؤتمر الاسلامى في عاصمتكم ، والتصرفات غير المسئولة التي صدرت في حق مصر وشعبها الذي قيل - بكل رضا واقتناع - المسئولية التي قدر له ان يتحملها ويتصدى لحمل الامانة دون من على احد ، ودون ان ينتظر كلمة وفاء ، أو شهادة صدق بما قدمه ويقدمه من اجل نصرة قضايا الامتين العربية والاسلامية ، لأنه يؤدى هذا الدور من منطلق ثباته على المبدأ ، ووفائه للحق وقبوله لقدره ، وولائه لتعاليم الحالق جل شأنه ، لاسعيا وراء نقع ذاتي او انتظارا لآيات الحمد والثناء .

واحب - بعد هذا - ان اؤكد اننى لا ابعث بهذه الرسالة سعيا لحضور أى مؤتمر يعقد فى بلدكم الشقيق ، الذى يقوم شاهدا على الروابط الوثقى التى جمعت شعبنا الاصيل بشعوب امتنا الجحيدة على امتداد تاريخه الحافل ، فلاشك عندى أنكم تعلمون جيدا أن مصر - التى تحملت الاساءة تلو الاساءة جزاء على ماقدمته من تضحيات - لا يهمها فى قليل أو كثير ان تحضر مؤتمرات لتجمعات فقدت اهليتها للتعبير عن اجماع الامة والجهاد فى سبيل الله والحق والحير .

تلك امور قد ولت وطرحناها جانبا ، لأن مصر الكريمة الشامخة التي حملت الراية ولم تتردد في التضحية بأغلى ما تملك في سبيل الله والجق ، لا تكترث قط بالصغائر ، ولا تتوقف عن تصرفات عابئة غير مسئولة ، من قوم عجزوا سن

الارتفاع إلى مستوى الاحداث، وعن مواجهة المسئولية التاريخيه، بم اذا بهم يتنكرون لشعب مصر الصابر فيناصبونه العداء ويوجهون إليه الافتراءات والاساءات، ظنا منهم انهم يستطيعون مصالحته واسترضاءه بعد كل هذا وكأن شيئا لم يكن، فتلك مواقف تكشف عن مدى غيبة الشعور بالمسئولية، والاستخفاف بمصالح الامة، والانزلاق إلى الهوى والغرض، في وقت تجد امتنا نفسها فيه مواجهة بتحديات عاتية، لاسبيل الى التهرب منها أو بحداع النفس ازاءها، لأنها تمس قدرتها على أن تكون أو لاتكون.

وليس ممايشرف الامة الاسلامية والعربية ويصون كرامتها ان تكون التنظيمات والتجمعات التى تدعى تمثيلها خاضعة لنزوات فردية لفئات اختلطت عليها الامور، فلم تفرق بين مسئولية القيادة والاستسلام للانقياد ولم تميز بين الجوهر الذى ينفع الناس ويحقق مصلحة الامة، وبين الزبد الذى يذهب جفاء، وعجزت عن رؤية الخط الفاصل بين ماهو استراتيجى ثابت وماهو عرض زائل، فلم يكن غريبا والحال هذه أن يمر العالم الاسلامى بمرحلة من التمزق لا تتفق مع العقيدة السامية، والقيم الرفيعة التى انزلها الله سبحانه وتعالى إلينا فإذا بهؤلاء الذين نكبت بهم الأمة يحولون عناصر قوتها ومجدها إلى عوامل ضعف وتمزق واذا بالجماعة

الواحدة تصبح شتى ، تتصارعها الاحقاد والخلافات المدمرة ، واذا بمن ينتسبون إلى الامة يتقاتلون فيما بينهم ، وينصرفون عن الجهاد الصحيح ضد اعدائها والاخطار المحيطة بها ، واذا بهم يهدرون طاقات شعوبهم فى صراعات وهمية ومغامرات فاشلة ، لاتمت إلى الدين الحنيف والمصالح القومية بأدنى صلة ، بل انها تعود على الجماعة الاسلامية بأكبر الضرر وأوخم العواقب .

وفى هذا المناخ الذى استشرى فيه العبث وضاع فيه الحياء ، اختفت معايير التمييز بين الصواب والحطأ ، والهدى والضلال ، والحق والباطل ، وما يجب وما لا يجوز ، وضاعت كلمة الحق وسط صياح العابثين والمتجرين باسم الأمة الذين زينت لهم انفسهم انهم جديرون بالتحدث باسمها واعلان كلمتها ، ويكفى اننا نرى رجلا يتمسح فى الاسلام ورسالته ، فى ايران المسلمة الشقيقة ، يزيف العقيدة الاسلامية ويتجرأ على رسول الله الكريم ويوجه له أبلغ الاساءة ، وينشر البدع والفتن التى هى ابعد ما تكون عن الفكر الاسلامي السليم ، ويبشر بقدوم

المهدى المنتظر وغير ذلك من الخرافات والخزعبلات الدخيلة على الاسلام وفلسفته وتعاليمه ، المناقضة لعقيدة اساسية نؤمن بها جميعا وهى ان محمدا عليه الصلاة والسلام كان خاتم المرسلين ، فقد أتم الله بالاسلام دينه ، وارتضاه منهجا متكاملا لعبادات والمعاملات فكيف يتأتى بعد هذا أن يسكت هؤلاء الذين يدعون لانفسهم قيادة الشعوب الاسلامية عن هذا الافتراء والزيف ، ويغضوا الطرف عن تلك البدع التي لو كانت قد ظهرت أيام مجد الامة الاسلامية لقومها المسلمون بحد السيف ، واعتبروها ضلالا مبينا يهدد الاسلام في احد اركانه الاساسية وركائزه التي لا يصح أن تكون محل جدل أو مناقشة ، وليس من الاسلام والايمان في شيء ، ان يتخلى هؤلاء عن مسئوليتهم في الدفاع عن دينهم ومقدساتهم ، فكيف تأتمن الامة على الدنيا من عجز عن حماية الدين ، وكيف تطمئن قلوب المسلمين اذا كان حكامهم يقيسون الامور بمدى ماتحققه لهم من نفع أو ضرر ، ويصدرون في تصرفاتهم عن الخوف والجهل والهوى !؟

وكيف تضع مصر يدها في ايدي هؤلاء الذين يسكتون على اعتداء صارخ يقع على الشعب المسلم في افغانستان الشقيقة ، لا يحركون ساكنا وهم يرون مئات الالاف من الابرياء يتعرضون للاعمال الوحشية التي هي اقرب ماتكون الى عمليات الابادة الجماعية والاساليب البربرية. ثم اذا ببعض الحكام العرب لا يكتفون باتخاذ موقف سلبي عاجز إزاء هذه المحنة التي يمر بها شعب يشرفنا جميعا أن ينتسب معنا إلى الاسلام وحضارته بل انهم يتسابقون في تبرير هذا العدوان الغاشم ، ومحاولة إضفاء الشرعية عليه في الوقت الذي لقى فيه هذا العدوان ادانة جماعية من الاسرة الدولية ، ومن شعوب لاتربطها بالشعب الضحية مثل الروابط التي تربطنا جميعا به ، فهل هناك ما هو ابلغ من هذا في الدلالة على غيبة الحق وضياع الايمان عن هؤلاء القوم الذين يرفعون فيه رايات حمراء لقوى اجنبية حاقدة على الاسلام والمسلمين، في الوقت الذي تدوس فيه دباباتها اخوتنا في الله وشركاءنا فى العقيدة والمصير ؟ وهل أدل على انحدار القيم والاخلاق من أن يباهى بعض هؤلاء الحكام كل يوم بأنهم سفكوا دماء المثات من أبناء الشعب المغربى الشقيق في معارك وهمية ماكان يصبح ان تدور اصلا بين المسلم واخيه المسلم ، فهما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا فإذا بهؤلاء الخوارج الجدد الذين يريدون أن يعودوا بالامة الى عصر الجاهلية الاولى ، يفتعلون الشقاق بين ابناء الامة الواحدة ، ويثيرون الأحقاد والفتن ، ويبذرون بذور الوقيعة والدسائس التي هي أبعد ما تكون عن روح الاسلام ، ثم لا يكفون بعد كل هذا عن التشدق بالنضال والكفاح ، في الوقت الذي لم يسهموا فيه في أي معركة من معارك الجهاد بشروى نقير ؟!

فهل ينتظر من شعب مصر أن يضع يده فى ايدى هؤلاء ؟! وعلام ينعقد الاجماع وهذا حالنا ؟ وهل يشرفنا ان نضم صوتنا إلى تلك الاصوات الضالة التى تنكبت سواء السبيل وسلكت طريق الهوى ، وكفرت بكتاب الله وماحوى ؟ وأى إضافة يحققها كل هذا لرصيد المسلمين من الكفاح فى سبيل الله والحق ؟

انكم تعرفون شعبنا المؤمن في مصر ، وتعلمون انه شعب عريق لا يقبل الزيف والرياء ، ولا يرضى بالافتراءات على الله وشريعته ، لا يقول ما لا يفعل ، بل يرعى مبادئه ومعتقداته على الدوام ويؤدى رسالته في ظل اقسى الظروف ، لايبالي بالمخاطر ، ولا يأبه بالتحديات ، ولا يكترث بالصراخ والعويل من هؤلاء الذين يحاولون سدى أن يوقفوا المسيرة ويفرشوا الارض بالاشواك والاحقاد والأسى .

ولستم بحاجة إلى ان اذكر لكم ما فعلته مصر في سبيل نصرة العرب والمسلمين ، بعد ان عبرتم عن هذا ابلغ تعبير واصدقه ، كما انني لست بحاجة إلى ان اسرد لكم الخطوط الاساسية للسياسة التي تتبعها مصر في جهادها المرير على جميع الجبهات ، ذلك ان سياستنا واضحة تتحدث عن نفسها ، فنحن – اهتداء بتعاليم ديننا وقيمنا الحضارية – نسير على سياسة واحدة ولا نفرق بين السر والعلن ، بل اننا نعلن كل شيء على الملأ ، لأننا لا نخطو خطوة إلا اذا كانت متفقة مع الحق محققة للخير والنفع ولا يهمنا بعد هذا ان يتقبلها هذا أو ذاك ، طالما اننا نرعى وجه الله وحق

وربما كان من المناسب – فى هذا الصدد – ان اشير الى بعض ماقامت به مصر فى الآونة الاخيرة للجفاظ على عروبة القدس، والدفاع عن الحقائق القانونية والسياسية للمسلمين فيها، فى الوقت الذى اكتفى فيه الآخرون بإصدار البيانات واستنزال اللعنات والصياح امام مكبرات الصوت، ظنا منهم ان الصراخ والعويل يمكن ان يكون بديلا للجهاد الذى فرضه الله علينا جميعا فرض عين فى هذه الظروف القاسية التى تتعرض فيها ارادة الامة الاسلامية لاختبار لا سبيل الى التهرب

منه أو المراوغة فيه .

واذا كانت مدينة القدس والاخطار المحدقة يهويتها العربية والاسلامية تتطلب منا جميعا موقفا مسئولا مستقيما لا يعرف الالتواء والتذبذب فجدير بنا أن نلقى معا نظرة على ماقمنا به فى هذا الشأن حتى نستخلص من هذا الدرس والعبرة ، وحتى يتعرف كل منا – بدقة وأمانة – عما تم انجازه وما بقى علينا أن نحققه ، اذا حرصنا على أن نكون امناء مع انفسنا اوفياء لمبادئنا وقيمنا .

ومن المهم ان نقرر - منذ البداية - ان ما تنعرض له القدس العربية والاسلامية لم يبدأ بالامس القريب ، بل انها محاولات ومخططات قديمة قطعت فيها اسرائيل شوطا طويلا ، مستغلة في هذا سلبية العرب والمسلمين ، واكتفاءهم بالصراخ والعويل ، في مواجهة الفعل والتحرك وترتب على هذا ان وصلنا الى تلك المرحلة التي تعكس اختلالا كبيرا بين موقف طرف يملى ارادته مستغلا احتلاله للارض وسيطرته على مقاليد الامور ، وآخر يتواكل في سلبية مدمرة ، تشل حركته ، وتجعله واقعا تحت تخدير الاعتقاد بأن الكلمة قادرة على تغيير الواقع ، والاستسلام للتمنى ، كا لو كانت الاحداث تقع عفوا أو تتم اعتباطا .

وحين اتخذت قرارى بزيارة القدس بعد ان استلهمت الحكمة من ربى ومن شعبنا المؤمن، فقد كان هدفى ان اغير هذه المعادلة الجائرة تغييرا جذريا عميةا، بحيث يصبح العرب والمسلمون قادرين – لأول مرة منذ نشأ الصراع – على وقف التدهور فى موقفهم، وحرمان الخصم من ميزة تغيير معالم الأرض العربية وهويتها، والبدء فى استرداد الحقوق العربية والاسلامية التى طال عليها التقادم وبذلك كانت زيارتى للقدس اعلانا عن اصرارنا على تصحيح مسار التاريخ والعودة به الى وضع يضمن لنا حقوقنا العادلة وامانينا المشروعة.

وحين توجهت بالخطاب الى الشعب الاسرائيلي والمجتمع الدولى بأسره من فوق منبر مجلسه التشريعي في ٢٠ نوفمبر ١٩٧٧ ، ذكرت ما يلي بالحرف الواحد :

الحق اقول لكم ان السلام لن يكون اسما على مسمى ما لم يكن قائما على العدالة وليس على احتلال ارض الغير ، وانه لا يسوغ ان تطلبوا لانفسكم ما تنكرونه على غيركم .

وبكل صراحة ، وبالروح التى حدت بى إلى القدوم إليكم اليوم فاننى أقول لكم .. ان عليكم ان تتخلوا نهائيا عن احلام الغزو ، وان تتخلوا أيضا عن الاعتقاد بأن القوة هى خير وسيلة للتعامل مع العرب .

ان عليكم ان تستوعبوا جيدا دروس المواجهة بيننا وبينكم، فلن يجديكم التوسع شيئا.

ولكى نتكلم بوضوح ، فإن أرضنا لاتقبل المساومة ، وليست عرضة للجدل .

ان التراب الوطنى والقومى يعتبر لدينا فى منزلة الوادى المقدس طوى الذى كلم فيه الله موسى عليه السلام ولا يملك احد منا ، ولا يقبل ، ان يتنازل عن شبر واحد منه ، أو ان يقبل مبدأ الجدل فيه والمساومة عليه .

هناك ارض عربية احتلتها اسرائيل ولا تزال تحتلها بالقوة المسلحة ، ونحن نصر على تحقيق الانسحاب الكامل منها بمافيها القدس العربية .. القدس التى حضرت إليها باعتبارها مدينة السلام والتى كانت وسوف تظل على الدوام التجسيد الحى للتعايش بين المؤمنين بالديانات الثلاث ، وليس من المقبول أن يفكر احد فى الوضع الحاص لمدينة القدس فى اطار الضم أو التوسع ، وانما يجب ان تكون مدينة حرة مفتوحة لجميع المؤمنين ، وأهم من كل هذا فان تلك المدينة يجب ألا تفصل عن هؤلاء الذين اختاروها مقرا ومقاما لعدة قرون ، وبدلا من احقاد الحروب الصليبية ، فاننا يجب أن نحيى روح عمر بن الخطاب وصلاح الدين .. أى روح التسامح واحترام الحقوق .

ان دور العبادة الاسلامية والمسيحية ليست مجرد اماكن لاداء الفرائض والشعائر، بل انها تقوم شاهد صدق على وجودنا الذى لم ينقطع فى هذا المكان سياسيا وروحيا وفكريا.

ومن هنا، فيجب الا يخطىء احد تقدير الاهمية والاجلال اللذين نكنهما للقدس، نحن معشر المسيحين والمسلمين.

هذا ماقلته للاسرائيليين والمجتمع الدولى جهارا ، واكثر منه ماقلته للمسئولين الاسرائيليين منذ بدأنا معهم جهود السلام، فلم أترك مناسبة تمر دون ان انبه إلى

الاولوية التى نعطيها لمسألة القدس ، واستحالة تحقيق السلام الشامل دون إعادة الحقوق القانونية والتاريخية للمسلمين والعرب ، وتعلمون اننى ركزت على هذه القضية فى مباحثات كامب ديفيد ، وتقدمت بمشروع اطار للتسوية الشاملة ، نصعلى وجوب انسحاب اسرائيل من القدس العربية باعتبارها جزءا من الضفة الغربية ، يسرى عليه ما ينطبق عليها من مبادىء ، وفى مقدمتها مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الارض بطريق الحرب .

وبعد مباحثات مضنية وجدل مرير ، تقدم الرئيس الامريكى كارتر – وانتم تعرفون الدور الكبير الذى قام به – بصيغ عديدة حاول فيها التوفيق بين وجهتى نظر كل من الطرفين ، واسمحوا لى ان اذيع لكم سرا لأول مرة ، وهو اننى وجدت هذه الصيغ وكانت آخرها مقدمة بتاريخ ١٦ سبتمبر ١٩٧٨ ، أى فى اليوم قبل الاخير للمؤتمر ، مبهمة وقاصرة عن تسوية المشكلة بما يحفظ الحقوق العربية والاسلامية ، ففضلت حذف تلك الصيغة ، وترك المسألة لمزيد من التحرك مع الجانب الاسرائيلى ، بعد أن نسجل موقفنا ومطالبنا بكل وضوح فى خطاب رسمى مكمل لمواثيق السلام ، ونحث الجانب الامريكى على تسجيل موقفه هو الآخر ، ما يضمن ثبات هذا الموقف وعدم اهتزازه أو تآكله .

ولم نكتف بهذا الموقف الصلب ، ولم ننتظر حتى يحين موعد اجراء المفاوضات الخاصة بالتسوية النهائية للمشكلة الفلسطينية ، وهى مفاوضات سيكون أمام الشعب الفلسطيني فرصة كاملة للمشاركة فيها والتعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه بكل حرية بعد أن ترتفع عنه معظم مظاهر المعاناة والتسلط ، بل اننا اثرنا المشكلة من شتى جوانبها السياسية والقانونية والمعنوية منذ بدأت مفاوضات الحكم الذاتى ، وأفهمنا الجانب الاسرائيلي – بعبارات قاطعة لا تدع مجالا للشك – انه لا سبيل إلى مدينة القدن ذريعة لضم القدس العربية إلى اسرائيل ، وقد حرصت على أن اتوجه مدينة القدن ذريعة لضم القدس العربية إلى اسرائيل ، وقد حرصت على أن اتوجه بالخطاب في هذه النقطة الحساسة الهامة الى المسئولين وغيرهم من افراد الشعب بالخطاب في هذه النقطة الحساسة الهامة الى المسئولين وغيرهم من افراد الشعب الاسرائيلي حتى يستقر في اذهانهم جميعا اننا نولي هذا الموضوع اهمية قصوى ، ونعتبره من الركائز الاساسية التي لاغني عنها للسلام ، ومن المناسب أن اسرد لكم في هذا المجال مقتطفات من الرسالة التي وجهتها لرئيس الوزراء بيجين في الثاني من شهر أغسطس :

وربما كان من المفيد ان نسترجع معا بعض الوقائع فيما يتعلق بالقدس فأنت تذكر – بادىء ذى بدء – أن هذا الموضوع كان أول موضوع أثرته معك ومع زملائك منذ بدأت مبادرة السلام ، وطوال المحادثات التى دارت بينى وبينكم حرصت دائما على أن أبرز لكم جميعا الاهمية القصوى التى يحتلها هذا الموضوع فى عقول وقلوب ثمانمائة مليون مسلم وعدد اكبر من المسيحيين ، وأوضحت لكم بعبارات قاطعة أن أى انفراج فى هذه المسألة كفيل بأن يعطى عملية السلام قوة دفع اكثر من أى عمل آخر .

وتذكر ايضا اننى ذكرت لك اثناء اجتماعنا فى العريش فى مايو ١٩٧٩ أن هناك فرصة تاريخية نادرة لكى نتجه دون إبطاء إلى التسوية السلمية الشاملة بعد أن بدأنا ننفذ بنجاح معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية .

وتذكر أيضا اننى ركزت فى اجتماعاتنا التالية فى الاسكندرية وحيفا واسوان على مسألة القدس وذكرت لك انها اذا كانت مسألة حيوية بالغة الاهميه لثمانية عشر مليونا من اليهود فى العالم ، فإن لها نفس القدسية والاهمية لثمانمائة مليون مسلم ، ومن المستحيل تجاهل هذه الحقيقة والتعامى عنها أو الاستخفاف بالروابط الروحية والثقافية التى تربط المسلمين بها ، ودعنى أقل لك أن كثير من المسلمين فى العالم يميلون إلى الحكم على نوايا اسرائيل بمسلكها فى موضوع القدس ، فلماذا تفقدون ثقتهم وثقة كثيرين غيرهم وامامكم بديل جذاب وممكن التحقيق ؟

وكما اخبرتك ، فاننى اعتقد أن هذه المسألة ليست اكثر المسائل تعقيدا واعصاها على الحل ، وأن من الممكن ان نجد لها حلا يصون حقوق كلا الطرفين ويحترم مشاعرهما .

ورغم انه من المتفق عليه ان التسوية الشاملة لمسألة القدس يمكن ان ترجأ إلى مرحلة التفاوض حول التسوية النهائية ، فانه من الحقائق ايضا أن موضوع القدس يتداخل مع موضوعات اخرى عديدة يتم التفاوض عليها حاليا ، ومن ثم فقد كان طبيعيا ان تتطرق المفاوضات الدائرة الآن حول إقامة الحكم الذاتى إلى القدس من اكثر من زاوية ، سواء على مستوى اللجنة العامة للمفاوضات أو على مستوى اللجان الفنية ، وبالذات اللجنة القانونية ولجنة الانتخابات .

وربما قال البعض ان الاجراءات التي اتخذت بشأن القدس بواسطة الفروع المختلفة للحكومة الاسرائيلية هي مجرد موقف تفاوض لايصح أن يؤخذ بجدية ، خاصة في ضوء حقيقة انها اجراءات باطلة قانونا ، ومع ذلك فلا يمكن أن يتجاهل المرء الحقائق التالية :

أ – أن هذه الاجراءات تشكل خرقا صارخا للقرار ٢٤٢ الذي التزمنا جميعا باحترامه وتنفيذه .

ولست بحاجة هنا إلى الاسهاب فى المسائل القانونية ، ولكن من الجلى أن الاجراءات الاسرائيلية الاخيرة تشكل توسعا اقليميا واستيلاء على الارض بطريق الحرب ، وهو أمر يحرمه القرار ٢٤٢ ، ولعل من المفيد ان نذكر ان حكومتكم الحرب ، وهو أمر يحرمه أنها لن تتسامح أو تقبل أى مساس بهذا القرار .

ب - ومن ناحية اخرى ، فان هذه الاجراءات تناقض كامب ديفيد نصا وروحا ، فهى تخالف منطوق ؛ اطار السلام فى الشرط الاوسط ، من خيث انها تخالف القرار ٢٤٢ الذى هو الاساس القانونى لهذا الاطار أما عن مخالفتها لروح كامب ديفيد ، فاننى اعتقد اننا تراضينا على ان نحل خلافاتنا معا بروح التوفيق وليس بالاعمال المنفردة ، وقد كان مفهوما لنا جميعا عندما وقعنا اطار السلام ان أيا منا لن يلجأ إلى فرض امر واقع على الآخر .

ج – وغنى عن البيان ان هذه الاجراءات تناقض احكام اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر ضم الاراضي المحتلة .

ثم كررت لرئيس الوزراء الاسرائيلي موقف مصر الثابت من مسألة القدس على النحو التالي :

نحن نرفض جميع الاجراءات والتصرفات التى قامت بها اسرائيل من طرف واحد ضد الاجماع العالمي بالنسبة للقدس والمستوطنات ، ونعتبر هذه الاجراءات باطلة ولاأثر لها على الاطلاق .

ولا بد من احترام الحقوق التاريخية والقانونية للعرب والمسلمين مع الحفاظ على المرافق المختلفة في المدينة موحدة وضمان حرية التنقل والعبادة للجميع ..

هذا هو ماقلته لرئيس الوزراء الاسرائيلي واذعناه على الملأحتى يكون تحت بصر الشعب الاسرائيلي وغيره من المهتمين بتلك المسألة ، ولا يختلف عنه كثيرا ماقلته للمسئولين الامريكيين والشعب الامريكي كله بمايضم من جماعات التأثير ، وذلك في خطاب القيته في نادى الصحافة الامريكي بواشنطن يوم ١٠ ابريل . ١٩٨٠

وتستحق مسألة القدس اقصى قدر من اهتمامنا ، فهى تثير عديدا من المصالح والمشاعر بما لها من مركزية بالنسبة للمسلمين والمسيحيين واليهود .

ونحن نريد أن نقيم فى تلك المدينة نموذجا للتسامح والتعايش معا بين المؤمنين كافة ، وهو أمر لا يمكن تحقيقه فى ظل الظروف الحالية ، لأن ضم الاقليم بالقوة واغتصاب أرض الآخرين هى أمور لا يمكن ان تساعد على التعايش الذى ننشده ونسعى إلى تحقيقه .

ولا يصح ان يستغل شعار توحيد المدينة كستار للتوسع وانكار الحقوق.

ولذلك فقد طرحنا صيغة بناءة كفيلة بإحياء تقاليد الاخوة بين المؤمنين في هذه المدينة المقدسة ، وبمقتضاها تحترم السيادة العربية والحقوق الاسلامية والمسيحية في القدس الشرقية مع الحفاظ على وحدة المرافق والخدمات في المدينة ، كل هذا مع جعل المدينة مفتوحة لجميع عباد الرحمن ، والسماح بحرية التنقل ..

وثمة مسألة اخرى أحب ان اطرحها للحقيقة والتاريخ ، فرغم الاساءات التى وجهت لمصر من تجمع ينتحل صفة الاسلام بعد اجتاع عقد في عاصمة بلادكم ، فقد ظلت مصر حافظة لمسئوليتها ، وفية لمبادئها وقيمها ، حريصة على موقعها في طليعة المسيرة القومية التاريخية ، وعلى قيادة كل عمل جاد يقوم به العرب والمسلمون للذود عن المصلحة العربية والاسلامية العليا ، والتصدى للتحديات التى تواجه امتنا في حاضرتها ومستقبلها ، وفي الوقت الذي يتنصل فيه الآخرون من مسئوليتهم ويكتفون بأن يقولوا : اذهب انت وربك فقاتلا ... ، فان مصر لا تتردد في أن تعطى بسخاء في سبيل تحقيق الاهداف القومية ، وأن تقتسم قوتها ومواردها مع اخوتها في العقيدة ، مهما صادفت من تجاوزات ونكران للجميل .

وانطلاقا من هذا المفهوم فقد ذهبت الى أبعد المدى مع رئيس الوزراء

الاسرائيلي في اقتاعه بالتسليم بضرورة احترام حقوق العرب والمسلمين في القدس وبوجوب وقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية وغزة والبدء بإزالة المستوطنات القائمة ، وكحافز للجانب الاسرائيلي ، فقد عرضت عليه امداد اسرائيل بجزء من حصة مصر في مياه النيل لاستخدامها في إعادة تسكين المستوطنين في منطقة النقب بعد اجلائهم عن المستوطنات القائمة في الضفة الغربية وغزة وعلقت هذا الموضوع على شرط تعاون اسرائيل معنا في حل مشكلتي القدس والمستوطنات .

هذا هو قلر مصر وكرم شعبها وشعوره الاصيل بالمسئولية التاريخية مهما حاول البعض ان ينالوا منه ويفتروا عليه ويتنكروا لدوره على امتداد تاريخنا المشترك .

ولم يكن هذا العرض قرارا انفردت به ، بل اننى بحثت الامر وقلبته من جميع جوانبه مع نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووفد المفاوضات وكان هدفنا جميعا هو دفع مسيرة السلام قدما إلى أن تكتمل بشموخ مصر وتضحيات شعبها العريق ، وان للمرء ان يتساءل عما اذا كان أحد هؤلاء الذين اجتمعوا لديكم فى الرباط وتطاولوا على مصر ودورها يستطيع أن يرتفع إلى هذا المستوى ويقدم جانبا يسيرا من هذه التضحية في سبيل الآخرين ، ويجود بقطرات من شريان حياته حتى يرفع المعاناة عن اخوة له مقهورين مغلوبين على أمرهم .

واذا كان البعض يتصور أن الحقائق يمكن أن تختلط بالاكاذيب وأن الحق يتوه فى غمرة الباطل، فإن الله لا يترك كبيرة أو صغيرة إلا أحصاها وسجلها فى اللوح المحفوظ، ويستطيع كل منا أن يراجع نفسه ويتساءل – قبل أن يرمى الآخرين زورا وبهتانا – عما قدمت يداه:

من ذا الذى حرك ساكنا للتصدى للتجاوزات الاسرائيلية فى القدس ؟ وما هو المعيار السليم للمواجهة فى مثل هذه الاحوال ؟ أهو الصياح والوعيد أم التحرك المحسوب بقصد التأثير على الموقف تأثيرا فعليا يترك بصمته على الأرض ويحدث التغيير الكفيل برد الحق لأصحابه ؟ وما الذى قدمه هؤلاء المزايدون من أجل نصرة شعب فلسطين والذود عن مقدسات المسلمين ؟ هل اكتفوا بإهدار موارد شعوبهم فى المؤامرات والفتن أم انهم فكروا لحظة واحدة فى التضحية بأى شيء – مهما تضاءل – فى سبيل إنقاذ الارض واسترداد الحق ؟

ومن منهم تصدى لهذه المفتريات التي تتعرض لها العقيدة الاسلامية التي كرمها الله حين قال سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَا نَحْنَ نَزَلْنَا الذَّكُرُ وَإِنَا لَهُ لِحَافَظُونَ ﴾ .

وكيف يواجه هؤلاء الادعياء الذين يحاولون أن يفرضوا قيادتهم على جمهور المسلمين والعرب انفسهم قبل أن يواجهوا غيرهم، وهم يغضون الطرف عن عدوان يتعرض له شعب مسلم شقيق يقاتل في سبيل الله والحق، بل ان بعضهم يتحالف مع المعتدين ولا يتورع عن تبرير أعمالهم وتزييف الحقائق مرضاة لهم في عمالة رخيصة لا تتفق مع شموخ الاسلام وكرامة الامة التي كانت خير أمة أخرجت للناس ؟

أما آن الأوان لكى يراجع كل منا نفسه وينظر الى عمله بمنظار الشعور بالمسئولية التاريخية الجسيمة التى نواجهها جميعا وليس بمنظار المصالح الذاتية الضيقة والرؤية الانانية المدمرة ؟

وكيف نسير على طريق العمل الواحد وهذا حالنا من التمزق والتفسخ ؟!

واذ اعبر لكم عن تمنياتى الطيبة لكم ولشعب المغرب الشقيق فى هذه الايام المباركة ، احب ان اكرر لكم ماذكرته فى مستهل خطابى من ان مصر لا تسعى ولا تقبل ان تشارك فى اعمال تراها من قبيل العبث وإهدار الجهد وإضاعة الوقت فيما لا يعود على الامتين العربية والاسلامية بالخير والمصلحة ، مهما كانت الواجهة التى تدور خلفها هذه الاعمال ، ومهما حاول البعض أن يضفوا عليها اهمية كاذبة ، او يصوروا لانفسهم أو لغيرهم انها سوف تحقق البطولات والمعجزات .

وستظل مصر على الدوام وفية لمبادئها وتراثها وتاريخها ، امينة على مقدساتها ورصيدها الحضارى الكبير ، ولو كره الجاحدون .

ولينصرن الله عباده المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

محمد أنور السادات في ٤ شوال ١٤٠٠هـ الموافق ١٤ اغسطس ١٩٨٠م

عزيزى الرئيس السادات ..

أود أن أشكر لكم خطابكم المؤرخ ٢ أغسطس ١٩٨٠ والذي قمت بدراسته بالعناية اللازمة مساء أمس ..

وانى أحمد الله فصحتى طيبة ، وبهذه المناسبة فأود أن أنقل إليكم بعضا من أفكارى التى راودتنى خلال مرضى المفاجىء ، فقد وضعنى الأطباء فى آلة صنعت فى اسرائيل هى فريدة فى تقدمها ، وأعتقد أنكم رأيتموها فى حيفا ، ونحن نصدرها حتى إلى الولايات المتحدة .. وبعد حوالى الساعتين من المعاناة حصلوا على صورة لقلبى وقرر الاستاذ المعالج أن يطلعنى عليها .

وهنا تساءلت: ما هو القلب البشرى ؟ إنه ببساطة مجرد مضخة فالانسان يشعر ويفكر ويتكلم ويكتب ويحب اسرته ، ويبتسم ويبكى ويستمتع بالحياة ويغضب ويمنح صداقته ويكتسب الصداقات ، ويصلى ويحلم ويتذكر وينسى ويتسامح ويؤثر في الناس ويتأثر بهم ، وباختصار هو يعيش ، فإذا توقفت المضخة ، انتهى كل شيء ..

أى معجزة هذه التى بدونها يتوقف العقل أيضا ، ومن هنا فإن من واجب كل من يدعى لخدمة شعبه وبلده والانسانية أو للعمل فى سبيل قضية عادلة أن يفعل كل ما فى وسعه طالما ينبض قلبه .

وانى اتفق معكم من كل قلبى انه ليس هناك انبل من العمل فى سبيل السلام ، سلام شامل بين كل الامم ، وبالذات بين شعوبنا التى نبعت من وتعيش فى منطقتنا التى تعرف باسم الشرق الاوسط ..

ولعلك ياسيادة الرئيس تمنحنى بعض العذر لهذه المقدمة شبه الفلسفية ، فهى مرتبطة بمانحن بصدده .. ان شعبينا ينطلقان الى السلام ، وأعتقد أن كلينا أيضا يريد السلام ، وعليه فبهذه الروح من منطلق الاخلاص والرغبة فى الوضوح أراه واجبا على أن أسجل بعض الملاحظات فيما يتعلق بخطابكم المفضل ، حيث أنكم كلما ذكرتم اجتماعاتنا فى كامب ديفيد أو الاسكندرية أو أسوان .. الخ فدوما تذكرونني بما قلتموه لى ، ولكن ماذا قلته أنا ؟

لعلكم تتفقون معى أنه فى كافة اجتهاعاتنا كان حديثنا متصلا فتكلمتم ورددت، وتكلمت ورددتم، وعلى سبيل التذكير :

١ فقد قلتم في الفقرة الرابعة عشرة من خطابكم ( لعلكم أيضا تذكرون اننى اقترحت ( في العريش) أن أمدكم بالماء الذي يمكن أن يصل إلى القدس عبر النقب ..
 وأنك أسأت فهم الفكرة وراء اقتراحى وقلت أن التطلعات القومية لشعبكم ليست للبيع » ..

وأعتقد ياسيادة الرئيس أن حديثنا القصير في العريش كان على النسق التالى :

أ- اقترحتم نقل مياه النيل إلى النقب ، وفى ذلك الحديث لم تذكروا نقل الماء إلى القدس مطلقا .

ب - ومن ناحیتی فلم أذكر أن التطلعات القومیة لشعبی لیست للبیع ، وأعتقد
 أن مثل هذه اللهجة فیها تجاوز كبیر لم أستخدمه مطلقا فی أحادیثنا .

لقد أخذتم المبادرة وقدمتم إلى اقتراحا مزدوجا .. قلتم : يجب أن نتصرف بحكمة وروية وأنا على استعداد لادعكم تحصلون على الماء من النيل لرى النقب ودعنا نحل مشكلة القدس فإن حلها حل لكل شيء ..

وكان ردى ياسيادة الرئيس: أن نقل الماء من النيل إلى النقب فكرة عظيمة ورؤية عظيمة حقا، ولكننا يجب أن نفرق دائما بين القيم التاريخية والخلقية مثل القدس وبين النواحى المادية، فلنفصل بين الموضوعين القدس من ناحية وماء النيل للنقب من ناحية أخرى.

۲ – ولسوف أعود بالطبع إلى موضوع القدس ، ولكننى أود الآن أن أرد على نقطة أخرى جاءت فى خطابكم وهى نقطة اعطيتموها الكثير من التركيز وهى حسن النية والتفاهم المتبادل ودعم السلام والتعاون .

### والحقيفه هي :

أ- ان وزير الدولة المصرى للشئون الخارجية الدكتور بطرس غالى يزور الدول الافريقية ليؤثر فى حكوماتها حتى لا تعيد علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل. ألا يعتبر هذا العمل الانفرادى خرقا واضحا للمعاهدة المصرية الاسرائيلية التى تنص فى ملحقها الثالث - المادة الخامسة فقرة ٣ - على :

لا يعمل الطرفان على تشجيع التفاهم المتبادل والتسامح ويمتنع كل طرف عن
 الدعاية المعادية تجاه الطرف الآخر ١ .

انه بالقطع دعاية معادية لدى دول أخرى سبق أن أعلنت أنها لن تعيد العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل طالما أن هناك حالة حرب بينها وبين دولة افريقية (مصر) .. ولكن الآن هناك سلام بين مصر ووقعت معاهدة سلام بيننا وتم التصديق عليها ، وعليه فلماذا هذا العمل المعادى لاسرائيل ؟

ب- أليس تصديق المندوب المصرى في الدورة الطارئة للجمعية العامة للامم المتحدة لصالح أكثر القرارات معاداة لاسرائيل منذ قرار مساواة الصهيونية (أكثر حركات التحرر القومية انسانية في التاريخ) بالعنصرية « التي نعتبر نحن اليهود أول ضحاياها ، عملا انفراديا معاديا ويتعارض مع معاهدة السلام ..

ج- لقد صوت المندوب المصرى لصالح قرار يطالب اسرائيل بانسحاب اسرائيل من يهودا والسامرا - كااسميهما - وقطاع غزة ومرتفعات الجولان والقدس قبل ١٥ نوفمبر . أليس هذا يشكل تناقضا فاضحا مع اتفاقية كامب دافيد التى ذكرت : ٥ سوف يتم انسحاب للقوات الاسرائيلية ويعاد توزيع القوات الاسرائيلية المتبقية إلى نقاط أمن محددة » وذلك بعد انتخاب سلطة الحكم الذاتى (المجلس الادارى) . . كما أن اتفاقية كامب دافيد نصت على أن ٥ كافة الاجراءات اللازمة سوف تتخذ لضمان أمن اسرائيل وجيرانها خلال الفترة الانتقالية ما بعدها » : فأما الفترة الانتقالية فهي خمس سنوات طبقا للاتفاق بين مصر اسرائيل والولايات المتحدة ، وأما ما بعدها فلانهاية له . وبالنسبة للقوات المتبقية تعنى وحدات من الجيش تبقى في يهودا والسامرة وقطاع غزة . . ومع ذلك فقد موت مندوبكم في الام المتحدة في صالح إنذار نهائي لاسرائيل لتبدأ انسحابها من خسة شهور . .

د - ان المندوب المصرى ألقى بيانا فى الامم المتحدة قال فيه :

(۱) ﴿ أَن اسرائيل يجب أَن تنسحب إلى خطوط ٥ يونيو ١٩٦٧ سواء في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية أو قطاع غزة .. أين نجد هذا مكتوبا في اتفاقية كامب دافيد ياسيادة الرئيس ؟ ان ما اقتبسته آنفا يعني شيئا مختلفا تماما ..

(٢) ان انسحاب اسرائيل يجب أن يكون كاملا بما فى ذلك القوات المسلحة مع فك المستوطنات واخراج المستوطنين .. أين نجد هذا مذكوراً فى اتفاقية كامب دافيد ؟ هل ذكرت المستوطنات على الاطلاق فى اطار كامب دافيد ؟

(٣) يجب أن يمارس الشعب الفلسطيني حقه الثابت والاساسي في تقرير المصير دون تدخل خارجي بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وغزة ..

هكذا قال مندوب مصر في الامم المتحدة ..

ومع ذلك فليست هناك كلمة واحدة عن حق تقرير المصير « الذي يعنى بالطبع إقامة دولة » أو عن دولة « فلسطينية » مستقلة في أي صفحة أو فقرة أو قسم أو فرع .. الح من اتفاقية كامب ديفيد ..

لقد قام الدكتور غالى « متحدثا باسم مصر » بعدد من التحويرات غير المفهومة والتناقضات الكاملة لاتفاقية كامب دافيد التي وقعناها سويا والتي وقعها صديقنا الرئيس كارتر كشاهد والتي نعتبر جميعا ملزمين بتنفيذها بحسن نية طبقا للقاعدة الذهبية القديمة « العقد شريعة المتعاقدين » .

ليست اسرائيل يا سيادة الرئيس هي التي تخرق معاهدة السلام أو الجزء الآخر الذي لم يتحقق بعد من اتفاق كامب دافيد، ان من يخرقهما هم المتحدثون المصريون على مختلف المستويات.

٣ - وهنا فأرى من واجبى أن استرعى انتباهكم من جديد إلى أن واحدة من صحفكم الرسمية شبهتنى بأدولف هتلر الذى تتجسد فيه شرور الانسانية جمعاء إلى قال تشرشل: ولم أكن لأشير إلى هذا الوصف المخزى لولا أن هذه الدعايه المعادية التى تعهدت مصر بالامتناع عنها لا تزال مستمرة وفى صحافة ليست حر

من التأثير الحكومي .. كما نعتتني احدى الصحف المصرية بأنني – شيلوك – وهو وصف ألقى على اليهود بواسطة كارهيهم الذين سموا في ألمانيا بأعداء السامية ( وطبعا نحن عربا ويهودا كلنا ساميون ) .. وسوف امتنع عن ذكر الأسماء الأخرى والمقالات واللعنات .. ولكن هل هذا ياسيادة الرئيس هو « تشجيع التفاهم المتبادل ؟ »

٤ - وبالنسبة للقدس فتجدون مرفقا بخطابي هذا مستندات ثلاثة:

أ – خطابي للرئيس كارتر في ١٧ سبتمبر ١٩٧٨ ...

ب – قانون الاماكن المقدسة الصادر من الكنيست في يونيو ١٩٦٧.

ج- القانون الاساسى: القدس عاصمة اسرائيل، الصادر من الكنيست فى الاسبوع الماضى ..

وأنا على بينة من أنكم كتبتم خطابا للرئيس كارتر بشأن القدس ، كما أن الرئيس كارتر كتب إلى خطابا بعد ان سحب الصيغة الأولى لخطابه وقد قلنا لاصدقائنا الامريكيين ، بالنسبة لهذه الصيغة الأولى ، انه اذا اصبحت هذه الصيغة خطابا رسميا فلن نوقع اتفاقية كامب دافيد التي كانت قد اكتملت بالفعل يوم الاحد ١٧ سبتمبر ١٩٧٨ .

ومن ثم فاننى أضع أمامكم سؤالا منطقيا بسيطا: بأى خطاب يجب على اسرائيل أن تلتزم ؟ بخطابكم أم بخطاب الرئيس كارتر أم بخطاب رئيس وزراء اسرائيل الذى يتحدث في هذا الصدد باسم ٩٠٪ من شعب اسرائيل وبصرف النظر عن الانتاء الحزبي ؟؟

اننى لم اخدعك أبدا ، كما لم أخدع احدا آخر . ولقد قلت مرارا وتكرارا أن القدس - كلها - هى عاصمة اسرائيل .. مدينة وحدت ولن تقسم لجميع الاجيال ..

حقا أن هناك في القدس أماكن مقدسة للمسيحيين والمسلمين ، ونحن نحترمها ولم يكن الوضع كذلك تحت الاحتلال الاردنى فيما يتعلق بالاماكن اليهودية المقدسة . ان اسرائيل تضمن لكافة الرجال والنساء من جميع الاديان مرورا حرا

تماما إلى الاماكن المقدسة بالنسبة لهم وهو ماضمنه القانون الاساسي إلى الابد. نحن نعلم أنه من الناحية الدينية فالقدس مقدسة بالنسبة للمسيحيين والمسلمين ، وأما بالنسبة لليهود فهي ليست فقط مقدسة .. انها تاريخهم لثلاثة آلاف سنة ، انها قلبهم ، انها الرمز الحي لحلاصهم القومي ..

انك تؤكد لى ياسيادة الرئيس أنك تؤيد وحدة القدس ، ولكن فى خطابك فى نادى الصحافة القومى بواشنطن منذ شهور قليلة طالبت بوضع القدس الشرقية تحت السيادة العربية ، وهذا موقف يقوم على تناقض ، فإن قيام سيادتين فى مدينة واحدة يعنى العودة إلى تقسيمها .. مستحيل .. ان القدس واحدة وسوف تبقى كذلك تحت سيادة اسرائيل عاصمتها التى لا تقسم وحيث يعيش اليهود والعرب فى سلام واحترام للانسانية ..

إن من يعلن أن الأعمال السيادية لبرلماننا الديمقراطي باطلة وملغاة ، فإنما يصدر إعلانا باطلا وملغي ..

ونفس الامر ينطبق على مستوطناتنا فى يهودا والسامرة وقطاع غزة ومرتفعات الجولان . انها جميعا شرعية ومشروعة كما انها جزء لا يتجزأ من أمننا القومى ولن تزال أى منها أبدا . . ولقد القيت بيانا بذلك فى أسوان فى حضوركم ، وأمام الصحافة والاعلام العالمي وقلت نفس الشيء طبعا للرئيس كارتر وكررته منذ يوليو . ١٩٧٧ .

ولقد أشرتم إلى القرار ٢٤٢، وكما تتذكرون فإن هذا القرار يشير إلى انسحاب القوات الاسرائيلية من اراض وليس من الاراضى كما أن مؤلفى القرار أكدوا باستمرار أن القرار لايلزم اسرائيل للانسحاب إلى ماوراء خطوط ٥ يونيو ١٩٦٧..

السيد الرئيس ..

لقد قطعنا شوطا طويلا نحو السلام .. لقد كانت هناك مناقشات واجتماعات ليلية ، وأزمات وجهود متجددة – ودعنا لاننسى أبدا جهود الرئيس كارتر حتى تؤتى أعمالنا ثمارها ، فلنستمر ، اننا نريد أن يكون هناك ممثلون للسكان العرب في يهودا والسامرة وقطاع غزة « وليس منظمة التحرير الفلسطينية » حول مائد

المفاوضات، وأما اذا تأثروا وشحنوا بالاعمال الارهابية، وأعمال الاثارة التي تقوم بها منظمة التحرير الفلسطينية فلن يحضروا من البداية ..

اننا لا نستطيع إجبارهم على الحضور فهل تستطيع مصر ؟ انكم تعلمون الحقائق كا أعلمها ، لقد دعونا جميعا الملك حسين ولكنه أعلن أخيرا أنه لن ينضم أبدا للمفاوضات التي تجرى طبقا لاتفاق كامب دافيد .. فهل يستطيع أى منا تغيير مسلكه ؟ .. لقد قرأت خطبكم وبياناتكم في هذا الصدد ..

لقد أوردت اسرائيل حسن نيتها .. كان يمكن لنا أن نقول فلننتظر بالنسبة لمفاوضات الحكم الذاتى حتى ينضم للمحادثات الاردن وممثلون للفلسطينيين العرب .. ولكننا لم نقل ذلك وكنا على استعداد لبدء هذه المفاوضات وقبلنا التفاوض معكم ..

ومع ذلك فقد أوقفت مصر منفردة هذه المفاوضات أربع مرات فهل تسهم هذه الايقافات المتكررة فى دعم الحاجة العاجلة لحل المشاكل التى تعرض لها اتفاق كامب دافيد ؟؟

فلنقلع إذن عن الوقف المنفرد للمفاوضات ولنستأنفها .. ان بيننا خلافات فى وجهات النظر .. ولكن هذه الخلافات لا تستبعد أو لا يجب أن تستبعد توصلنا إلى اتفاق آخر على الحكم الذاتى الكامل لسكان الضفة الغربية وغزة (يهودا والسامرة وقطاع غزة) كما نص عليه فى اتفاق كامب دافيد ..

دعنا نتفاوض ، ولنتفق على تاريخ استئناف المفاوضات ، فنلعقلها سويا كما فعلنا من قبل ونتفاوض حتى نصل إلى اتفاق ونمهد الطريق للسلام في هذه المنطقة التي هي منبع حضارة الانسان ..

مع أطيب تمنياتي لكم ولحرمكم.

مناحم بیجین [ ۲۹۸۰ ]

الأهرام ــ ١٩ اغسطس ١٩٨٠

# • مشروع « زمزم الجديدة »

أكتوبر - ١٦٤ ديسمبر ١٩٧٩ - العدد - ١٦٤ - السنة الرابعة

□ يوم الثلاثاء ٢٧ نوفمبر الماضى أعطى الرئيس السادات إشارة البدء في حفر « ترعة السلام » فيما بين فارسكور والتينة عند الكيلو ٢٥ طريق الاسماعيلية ـــ بور سعيد لتتجه تحت قناة السويس إلى سيناء لتروى نصف مليون فدان .

وقد التفت الرئيس السادات إلى المختصين وطلب منهم عمل دراسة علمية كاملة لتوصيل مياه نهر النيل إلى مدينة القدس لتكون في متناول المؤمنين المترددين على المسجد الأقصى ومسجد الصخرة وكنيسة القيامة وحائط المبكئ.

وقال الرئيس: ونحن نقوم بالتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية سنجعل هذه المياه مساهمة من الشعب المصرى وباسم مئات الملايين من المسلمين تخليدا لمبادرة السلام.

وقال: باسم مصر وازهرها العظيم وباسم دفاعها عن الإسلام تصبح مياه النيل هي « آبار زمزم » لكل المؤمنين بالأديان السماوية الثلاثة . وكما كان مجمع الأديان في سيناء بالوادى المقدس طوى رمزا لتقارب القلوب في وجهتها الواحدة إلى الله سبحانه وتعالى ، فكذلك ستكون هذه المياه دليلا جديدا على أننا دعاة سلام وحياة وخير .

التقدم - ۲۶ دیسمبر ۱۹۷۹

هذا الخبر الذى نشرته عملة أكتوبر يحتاج الى وقفة طويلة .. فالواقع ان الشعب المصرى لايمكن ان يقبل أن يمد شريانه الحيوى ممثلا في مياه النيل لتروى الأراضى الاسرائيلية حتى وصولها للقدس التى تضم اسرائيل على أنها «عاصمتها الأبدية» حسب تصريحات بيجين! والشعب المصرى هو الذى رد هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية خائبا على اعقابه عام ١٩٠٣ حين جاء الى مصر يطلب مد مياه النيل الى منطقة العريش حتى يستطيع أن يستوطن حولها الصهاينة ، وأعلن بطرس غالى باشا وقتها ... وكان رئيسا للوزراء ــ رفضه القاطع خوفا على حكومته من السقوط أمام معرفته بموقف شعب مصر من هذه المسألة على أن كرومر نفسه شارك في الرفض تقديرا منه لحاجة مصر المستعمرة لهذه المياه وصعوبة اقناع القوى السياسية الوطنية الناهضة في ذلك الحين بمثل هذا المشروع!

وشعب مصر يعلم أن دعم اسرائيل بمياه النيل بعد دعمها بضمان ٢ مليون طن من البترول سنويا من منتوج طاقته يشكل خطرا مباشرا على أمنه وحياته اليومية بعد ذلك ، وليس معقولا ان يدعم شعب مصر قوة معادية له وقائمة على حدوده ، بكافة الطاقات الاقتصادية من بترول ومياه وفرص للحياة الاقتصادية والاجتاعية الرغدة فى منطقة تطفح بالثورة ضدها مثل المنطقة العربية وفى مقدمتها الثورة الفلسطينية التى لم تسلم لها اسرائيل بأية حقوق شرعية بعد .

ولايمكن لشعب مصر ولا القوى الوطنية فيه أن تجد أى منطق فى طرح مد اسرائيل بمناه النيل بهنا تشتد الحاجة لهذه المياه لتوسيع الرقعة الزراعية المحدودة التى تؤكد وزارة الرى والزراعة ان نصيب الفرد منها لن يزد سهما واحدا حتى عام ٢٠٠٠ نتيجة تزايد

ــ التقدم - نشرة داخلية يصدرها حزب التجمع - حاولت أن تسد الثغرة التي أحدثها احتجاب جريدة و الأهالي ، عن الصدور في أكتوبر ١٩٧٧ بسبب مصادرات السادات المتوالية . فنشرت مشروع زمزم الجديدة

السكان وتحول الأراضي الزراعية الى أراض للبناء بمعدل ٧٠ الف فدان سنويا وهو المعدل الذي يتحقق استصلاحه في أحسن الظروف بمياه النيل الحالية .

واذا عقدنا مقارنة بين مواردنا من المياه والتي تصل الى ١١٦٤ مليار متر مكعب لتبين انها موزعة كالتالى :

٥ر٤٧ مليار م من النيل ، ٥ر٧ مليار م من السد العالى ، ٥ر١ مليار م من السودان سلفة ليست دائمة و٥ر٣ مليار م مياه جوفية ، ٥ر٢ مليار م مياه صرف . وفي نفس الوقت فان احتياجاتنا من المياه سنة ، ٢٠٠ تبلغ وفقا لثلاثة تقديرات مختلفة تتراوح بين ١٦٠٨ مليار م و٤ر٧٩ مليار م وتصل في تقدير ثالث الى ١٨ر٨٥ مليار متر مكعب مياه وبذلك يتضح ان علينا ان نبحث عن موارد مياه جديدة .

وتبذل اللجان الفنية لوزارة الزراعة والرى جهدها لوضع افضل الخطط لتوفر مياه الرى والصرف حيث سيحتاج الأمر في وقت قريب الى ٥ر٧ مليار م بينا لاتحقق المشروعات المطروحة في مصر والسودان اكثر من ٢ مليار منها .

ومما يدهش الشعب المصرى بالتأكيد ان تتجه معالجة الأزمة فى مياه الرى الى طرح وزارة الرى لفكرة تحمل المزارعين فى مصر لجزء من تكاليف نقل وتشغيل مياه الرى .. لأن مصر فى رأيهم هى البلد الوحيد التى تمد فلاحيها بالمياه دون مقابل! وهو ما المح اليه أيضا خطاب رئيس الوزراء فى تقديم الميزانية مؤخرا . فاذا كانت أزمة مياه الرى تؤدى الى هذا الموقف الذى يتجاهل تاريخ آلاف السنين لنظام الرى فى مصر كا يتجاهل حالة الفلاحين الاقتصادية وكدحهم من أجل رى « قراريطهم الضئيلة » ، يتجاهل حالة الفلاحين وهم يتلقون الأنباء غير السعيدة عن ارسال مياه النيل الى صحارى اسرائيل!

والجانب الدولى لمسألة مياه النيل ، لايقل خطورة عن جانبها المحلى الوطنى ، فهناك ثمانية دول غير مصر يهمها كل قطرة من مياه النيل هى السودان وأثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندى وزائير وهى تشكل مايعرف بدول حوض النيل أو منطقة البحيرات الاستوائية . وكلنا يعرف الظروف العسيرة والجهود التى بذلتها مصر أواخر المخمسينات حتى تم توقيع اتفاقية ٩٥٩ المعروفة باسم « اتفاقية مياه النيل » مع السودان لضمان الحق العادل للشعب السوداني والمصرى في اقتسام مياه النيل وبناء

مصر للسد العالى لتنظيم عمليات الرى في مصر . ومنذ ذلك الحين اتفق البلدان على أن تتم المشروعات الخاصة بمياه النيل بالمشاركة بين البلدين . وقام على أساس ذلك خزان الروصيرس كما بدىء مؤخرا الحفر في قناة جونجلي في جنوب السودان بمناصفة التكاليف (١٠٠ مليون جنيه) ولتأكيد الحق المشترك للشعبين في مياه النيل. كا نصت اتفاقية ٩٥٩ في المادة خامسا (١) « أنه عندما تدعو الحاجة الى اجراء أي بحث في شئون مياه النيل مع أي بلد من البلاد الواقعة على النيل خارج حدود الجمهوريتين فان الحكومتين تتفقان على رأى موحد بشأنه بعد دراسته بمعرفة الهيئة الفنية ... » وتطبيقا لهذه المادة انشئت « الهيئة الفنية لمياه النيل » كهيئة مشتركة بين البلدين، وهي الهيئة التي تنسق منذ عام ١٩٦٥ مع بقية دول حوض النيل الأخرى بحوثا هيدروميتروبولوجية تمولها الأمم المتحدة لوضع أساس علمي مشترك لاستفادة الدول التسع من مياه النيل ، ولم تصل بعد لاتفاق نهائي مشترك بين دول الحوض في هذا الشآن بل وتتعثر اجتاعاتها طوال السنتين الأخيرتين بسبب تضارب المصالح وخلافات مصر مع عدد من دول حوض النيل ، وآخرها تعثر اجتماع مقتر ح في نيروبي بكينيا بسبب تصريحات مصر الأُخيرة عن مياه النيل. معنى ذلك أن ثمانية شعوب أخرى تضار مع مصر من أي اساءة لاستعمال مياه النيل وهو الأمر الذي دعا المصادر السودانية الى الاحتجاج بعنف على مجرد وجود اسرائيليين أو بحوث اسرائيلية في الندوة التي كانت تزمع أكاديمية البحث العلمي تنسيقها مع جامعة ميتشجن الأمريكية حول مياه النيل في أوائل ديسمبر الحالي! وألغيت بسبب الاحتجاج السوداني كما احتجت المصادر السودانية على التصريحات التي نشرتها مجلة أكتوبر مؤخرا . ولاشك أن السودان يقلقه أى تصرف منفرد من جانب مصر في مياه النيل والنصوص صريحة في ضرورة التشاور والدراسة المشتركة، بل وتربط التصريحات السودانية صراحة بين أى بحث لهذا الموضوع وضرورة الحل الغادل للصراع العربى الاسرائيلي وقضية فلسطين ، كما أن السودان مثل مصر لابد وأن تضع في اعتبارها موقف الدول السبعة الآخرى المعنية بمياه النيل وقد حذرت اثيوبيا صراحة ـــ بدورها ـــ من أي مساس بمياه النيل من أي طرف على حده .. ان التصريحات الرسمية الآخيرة حول مياه النيل يجب الاتمر بشكل عابر لأنها تمس شريانا حيويا لحياة شعبنا ، ويجب ان تنتبه جميع الهيئات الشعبية والنقابية والثقافية والفنية والعلمية الى خطورة ذلك ، وأن ماينشر في الصحف الحكومية بين فترة وأخرى عن أزمة مياه الري وعدم كفايتها

وشكاوى الفلاحين من نقصها لايمكن أن تكون نتيجته تلك الكلمات الساخرة ... والخطيرة في نفس الوقت ... عن « زمزم » و « القدس » لأنها سخرية في نفس الوقت من مقدرات شعبنا وثمانية شعوب أخرى من حولنا ... والقوانين الدولية .. في أبسط قواعدها !! أم ترى ستحقق اسرائيل شعارها الذي مازال منقوشا على واجهة الكنيست « من النيل الى الفرات يا اسرائيل » فاذا كانت جحافل الغزو لم تصل الى النيل فهل نصل نحن بالنيل الى اسرائيل ؟!

# • مابين النيات الطيبة والالتواء المتعمد!

## شفيق أحمد على

روزالیوسف ... ۱۰ مارس ۱۹۸۰ ... العدد ۲۷۰۰

على استحياء شديد .. وفى زحمة السطور الداخلية التى لايكاد يلحظها القارىء .. كانت صحفنا اليومية الثلاث قد نشرت ــ فى ١٨ يناير الماضى ــ تأكيد رئيس الوزراء لاعضاء مجلس الشعب بأن « ترعة السلام لن تروى سوى الأراضى المصرية » .

وفى الأسبوع الماضى .. قرأت فى جريدة « القدس » الاسرائيلية هذه السطور : « نوقش بالفعل تنفيذ مشروع لتحويل مياه النيل عبر سيناء من أجل رى صحراء النقب . كما ناقش الباحثون المصريون والاسرائيليون أيضا ، خلال اجتماع فى جامعة حيفا ، وجود مشروع مشترك فيما يتعلق ببناء محطة كهربائية ضخمة فى سيناء تعمل بالطاقة الشمسية .. ومن المقرر أن يسهم هذان المشروعان فى حل مشاكل الطاقة فى ، البلدين » !!

هذا هو الخبر الذي نشرته الصحف الاسرائيلية .. ولكن ، وفقا للتعريف العلمي للخبر .. فالخبر هو مايحتمل الصدق والكذب .

قبل هذا « المدخل » كانت جريدة الشعب الناطقة بلسان حزب المعارضة . قد نشرت للله في ١٨ سبتمبر ٧٩ لله مايقول بأن « اسرائيل تقدمت بمشروع تعاون مائى ، لنقل مياه النيل عبر الانابيب الى صحراء النقب . وهذا المشروع سبق أن تقدمت به الحركة الصهيونية في عام ١٩٠٣ الى اللورد كرومر .. ورفضه » .

وعلى الصفحة الأخيرة من نفس العدد .. قالت جريدة الشعب أيضا « جاء ضمن الأخبار الصحفية أثناء زيارة الرئيس السادات لمدينة حيفا ، وفي حديث لسيادته مع الصحافة العالمية والاسرائيلية ، أنه ليس هناك مايمنع من أن تصل مياه النيل الى صحراء النقب عبر سيناء من خلال النفق الذي يجرى انشاؤه حاليا تحت

قناة السويس، ويتكلف عشرات الملايين من الجنيهات ».

وبعدها ، خرج علينا غلاف مجلة اكتوبر ــ فى منتصف ديسمبر الماضى ــ مبشرا بممل بمشروع « زمزم الجديدة » ومؤكدا ــ بالبنط العريض ــ بأن : « الرئيس أمر بعمل دراسة كاملة ، لتوصيل مياه النيل الى القدس .. تخليدا لمبادرة السلام ، ودليلا جديدا على أننا دعاة خير » .

وهو \_ أيضا \_ نفس المعنى تقريبا الذى أكده الرئيس السادات ، في الحديث الذى أجرته معه السيدة همت مصطفى ، واذاعه التليفزيون يوم عيد ميلاده .

راجت في أعقاب التصريحات السابقة ردود أفعال عديدة وأقاويل مختلفة فمنهم من . أفتى متطوعا ودون سند بأن موضوع بيع المياه هذا هو أحد البنود « السرية » المتفق عليها في كامب ديفيد! ومنهم من أقسم — في الصحف السودانية — على أن السودان مكلف من قبل « مؤتمر تونس » بعمل تقرير حول مدى جدية هذه التصريحات وكيفية مواجهتها عند اللزوم . ومنهم — كصحيفة الوطن الكويتية — من قال بأن السودان سيحد من مياه النيل المرسلة الى مصر ، اذا مابدأت في تحويلها الى اسرائيل ، ومنهم من أقسم على أن أثيوبيا هى التى ستتولى هذه المهمة ، خصوصا وأن حكومتها أعلنت أخيرا عن اقامة عدد من الحواجز والسدود على روافد النيل الأزرق الذي يأتى منه خمسة أسباع مياه النيل . ومنهم من لاذ « بالصمت » التام . .

وقبل أن يمضى شهر كامل على هذه التصريحات ، وبعد أن أعطى الرئيس السادات اشارة البدء فى حفر « ترعة السلام » صباح الثلاثاء ٢٧ نوفمبر الماضى ، لتبدأ ـ كا تقول مجلة أكتوبر \_ من فارسكور والتينة عند الكيلو ٢٥ طريق الاسماعيلية بورسعيد ، متجهة تحت قناة السويس .. الى سيناء ، طلب زعيم المعارضة المهندس ابراهيم شكرى من وزير الرى \_ فى مجلس الشعب \_ ايضاح الهدف من ترعة السلام « فى ضوء التصريحات القائلة بتوصيل المياه الى اسرائيل » .

وعلى الفور: أكد الوزير ومن بعده رئيس الوزراء ، بأن الترعة « لن تروى سوى الأراضى المصرية » .

و .. وقعت جرائدنا الثلاث في مأزق . وأمسكت الصحف بالعصا من الوسط .

. فلا هى فسرت مايحدث .. ولا هى أحجمت عن نشر « تأكيدات » رئيس الوزراء .

وحين منحها الدكتور مصطفى خليل « فرصة العمر » للخروج من هذا المأزق أصرت هي على نفس الموقف!

حاول د.مصطفى خليل أن يوضح الموقف أمام الرأى العام ، قال : « أن التصريح الذى أدلى به الرئيس السادات ، حول توصيل مياه النيل للقدس ، فى مجلة أكتوبر ، كان يقصد به القول بأنه على استعداد للذهاب فى خدمة القضية الفلسطينية الى حد ارسال مياه النيل الى القدس العربية التى يسكنها الفلسطينيون .. أى أن الرئيس السادات أراد اظهار مدى اصراره على حل القضية الفلسطينية ، والقصة كلها تمثل اعلانا عن نية طيبة لحل القضية الفلسطينية » مهما كانت التضحية التى تتحملها مصر .

اننا نعرف جيدا أن هناك اتقاقيات حول التصرف في مياه النيل بيننا وبين الدول الواقعة في حوضه ، ونعلم أيضا أن التوسع الزراعي في مصر له متطلبات بالنسبة للمياه ، ونعلم أيضا أن زيادة عدد السكان في مصر تجعلنا بحاجة الى كل قطرة ماء في النهر ، كذلك نعلم أن مياه النيل لو ذهبت الى اسرائيل فسوف يشكل ذلك خرقا لاتفاقيات دولية ، لايمكن التهرب منها .. كل هذه الحقائق نعرفها ويعرفها الرئيس السادات جيدا ، وهو عندما يقول للرأى العام ، أنا مستعد أن أعمل كذا .. فهذا يعنى اظهار النية الحسنة ، ولايعنى أن هناك مشروعا وضع وأخذ طريقة للتنفيذ » .

هذا هو نص التصريح الذى أدلى به الدكتور مصطفى خليل ضمن حديثه الأخير لمجلة الحوادث تفسيرا لما عجزت صحافتنا عن السعى الى تفسيره ، وهو كما نرى كاف وزيادة لاخراج القارىء المصرى من حيرته .. الا أن صحفنا الثلاث التى أفردت صفحاتها لحديث رئيس الوزراء ، نقلا عن الحوادث .. بدلا من أن تقتنص هذه الفرصة \_ خروجا من مأزقها \_ وتضع هذا « التفسير » في صدر صفحاتها الأولى .. أبت الا أن تضعه \_ أيضا \_ في زحمة سطورها الداخلية ، ليظل القارىء المصرى في حيرته .

كيف ؟! تعالوا أحكى لكم ..

كانت جريدة « معاريف » الاسرائيلية قد نشرت قبل عام تقريبا . مقالا تقول فيه

بأن: «الصحف الأمريكية نشرت منذ بضعة أشهر مايقول بأن هناك اقتراحا اسرائيليا بأن تقوم مصر ببيع مياه النيل الى اسرائيل » .. واستطردت معاريف فى نفس المقال المنشور فى ٢٧ سبتمبر ٧٨ قائلة: «هذه الفكرة بالفعل فكرة اسرائيلية ، وبالتحديد هى فكرة المهندس اليشع كلى الذى يعمل الآن فى شركة تاهال . وقد سبق له فى عام ٧٤ وقت أن كان يحلم بمبادرة الرئيس السادات ، أن نشر دراسة مطولة فى عجلة « وات » عن هذا المشروع ، وقت أن كان مسئولا عن التخطيط طويل الأمد .. لاسرائيل !!

وأضافت معاريف « لقد كان المهندس اليشع يجزم بأنه سوف توجد ظروف سياسية تساعد على اقامة مشروع ضخم يجلب مياه النيل الى النقب .. حتى أنه جعل عنوان دراسته مياه السلام ، وهي الدراسة التي كتبها لاعطاء أجابة لمشكلة المياه التي ستضطر اسرائيل لمواجهتها بشدة لبضع سنوات قادمة »!

هذا هو \_\_ كما تقول معاريف \_\_ ماتفتق عنه ذهن اليشع فى عام ٧٤ .. وهو أيضا ماتروج له الصحيفة الاسرائيلية فى نفس مقالها قائلة : « لتنفيذ هذا المشروع مطلوب ليس فقط ظروفا سياسية مثل تلك التى تظهر الآن .. ولكن لابد أيضا من أشعار مصر بأنها ستكون \_\_ هى الأخرى \_ صاحبة فائدة اقتصادية من هذا المشروع » ! كيف ؟!

يقول اليشع: هناك دول كثيرة مستعدة لأن تتاجر بمورد طبيعى حتى مع دولة معادية ، مثل الصين التى تبيع المياه لعدوتها هونج كونج . والفائدة التى ستجنيها مصر هى فى الحقيقة ، نابعة من هذا الاتجاه .. أى تبيع مصر لاسرائيل مياها لزراعة القطن بنفس الثمن الذى تبيع به القطن نفسه . وهذا الشيء نافع أيضا لاسرائيل ، خصوصا وأن المزارع الاسرائيلي ... كما تقول الجريدة الاسرائيلية ... ينتج بالمتر المكعب من الماء ستة أضعاف ماينتجه الفلاح المصرى من القطن بنفس متر الماء المكعب » .

وحتى يصبح كل شيء واضحا .. تطوع السيد اليشع وقت أن كان مسئولا عن التخطيط طويل الأمد لاسرائيل ، بوضع خريطة تفصيلية لخط سير المشروع .. يقول :

« ترعة الاسماعيلية الممتدة من القاهرة حتى قناة السويس ، يمكن توسيعها بصورة تستطيع بها أمدادنا بالقدر المطلوب من مياه النيل ، وهو مايصل الى ٣٠ متر مكعب

فى الثانية .. ويتم نقل مياه هذه الترعة بواسطة أنابيب تحت قناة السويس ، الى جوار الاسماعيلية ، وفى الجانب الثانى تصب هذه الانابيب فى قناة مبطنة بالخرسانة ، تقع فى الشمال الغربى بالقرب من طريق العريش ــ القنطرة . ومن هناك تسير بمحاذاة طريق غزة ــ العريش ، حتى خان يونس ، وفى خان يونس بتشعب مجرى المياه فى اتجاه يزة ـ واحد لقطاع غزة وواحد للنقب الغربى فى اتجاه أوفاكيم وبير سبع » .

وتعلق معاريف على ذلك قائلة : عندما نشر اليشع دراسته هذه في أعقاب حرب أكتوبر ، أعتقد الكثيرون بأنه ضد طريق الصواب .

ولكن الآن كل من يمعن النظر فيها ، يقول أنها دراسة لمشروع هام جدير بالتنفيذ ، وهو مادفع شركة تاهال الى الانهماك حاليا فى دراسة المشروع بعد أن أصبحت احتالات تنفيذه .. كبيرة !!

أماتكاليف المشروع ، فقد قدرها اليشع وقتها بما يصل الى ٣٠٠ مليون ليرة .. الا أن معاريف تراه الآن يحتاج الى ملايين الدولارات وللحصول على موافقة مصر .. ينصح اليشع بضرورة الترويح الى أن مصر «ستكون لها مصلحة من المشروع الاسرائيلي الذي يمكن أن يضار في حالة قيام اسرائيل بهجوم على مصر مثلما لاسرائيل مصلحة في فتح قناة السويس ، التي يمكن أن تضار في حالة قيام مصر .. بهجوم على اسرائيل!! » .

الى هذا الحد يروج الاسرائيليون « لحلمهم » في مياه النيل.

والأكثر من ذلك: يقول موشيه زنبر \_ محافظ بنك اسرائيل السابق \_ في مقالة الذي نشرته أيضا معاريف في العاشر من أكتوبر ٧٨، « يجب مشاركة اسرائيل في تطوير الاقتصاد المصرى من خلال عقد بروتوكول اقتصادى يشجع التبادل التجارى والاستثارات الاسرائيلية في مصر، ويضمن امداد اسرائيل بالمياه والبترول المصرى، على أن تركز الاستراتيجية الاسرائيلية على مشروعات تنمية مشتركة في سيناء لمنع تجدد خطر الحرب ».

وكيف يا سيد زنبر ؟! .

« بدون طاقة رخيصة بحجم كبير ، وبدون توريد مياه بحجم كبير ، يصعب التفكير في تطوير النقب ..

بما لايقل عن حاجة المصريين الى تطوير سيناء »!!

أرأيتم ؟! زنبر يريد أن تقدم لهم الطاقة « الرخيصة » بحجم كبير .. فى زمن يرتفع فيه سعر النفط! أما المياه فلم يشترط أن تكون رخيصة! ربما لأنه يفترض أنه سيحصل عليها مجانا مقابل ما اسماه « منع تجدد الحرب »!!

أما ليفى موراف \_ أحد كبار الاقتصاديين في اسرائيل \_ فيبدو أكثر كرما من السيد زنبر حيث يطالب ، ضمن مايطالب به في مقاله « عندما يأتى السلام » المنشور في مجلة « بحوتم » الاسرائيلية في ٢٩ سبتمبر ٧٨ بنقل كمية معينة من مياه النيل الى صحراء النقب مقابل رسوم .. وذلك لقلب منطقة سيناء والنقب الغربية الى منطقة خضراء !!

هل سيناء ــ حقا ـ في حاجة الى مياه النيل ؟!

المهندس سید مرعی یؤکد فی کتابه « الزراعة المصریة » بأن سیناء بها خزان میاه جوفیة یقدر بحوالی 7 ملیارات متر مکعب ماء .

وفوق ذلك: تؤكد أيضا الطبعة الخامسة من الأطلس العربى الصادر عن وزارة التعليم في مصر .. بأن منطقة جنوب شرق سيناء من أكثر المناطق المصرية أمطارا ، حيث تتراوح كثافة الأمطار بها مابين ٢٥٠ ملليمتبر و٣٧٥ ملليمتر .

أى أن سيناء \_ أو معظمها \_ ليست في حاجة كا نرى الى مياه النيل .. خصوصا اذا ماتذكرنا أن الاسرائيليين أنفسهم لم يعتمدوا من قبل على مياه النيل فى زراعة مستوطناتهم « ياميت وعوفيرا وألون موريه وشومرون وجفنون وبيت آل » . ثم أيهما أجدى .. أن نهتم بتنفيذ اقتراح عالمنا اللكتور فاروق الباز بمد مياه النيل الى « الوادى الجديد » في خط أنابيب . يخرج من منخفض توشكى .. ليكون بمثابة شريان الحياة الذى يحمل مياه النيل من بحيرة ناصر الى صحرائنا الغربية .. أم نمدها الى سيناء .. واذا قمنا بمدها ففى أى حدود ، ولأى منطقة ، ولأى مساحة ؟

ومادامت دائرة موضوعنا اتسعت ، فتعالوا نجلس أيضا الى «عمدة » خبراء الرى في مصر .. المهندس أحمد على كال ، وزير الرى الأسبق نستمع اليه .

قبل أن أنقل لكم ما قاله المهندس أحمد على كال .. اليكم هذه الكمبيالة الموقعة في ٨ نوفمبر ١٩٥٩ .

« توافق جمهورية السودان على منح مصر سلفة مائية من نصيب السودان فى مياه السد العالى ، لتواجه بها ضرورة المضى فى برامجها المقررة للتوسع الزراعى . وهذه السلفة لاتزيد عن ألف وخمسمائة مليون متر مكعب من الماء ، تستردها السودان فى نوفمبر ١٩٧٧ » .

صحیح أن السودان لم یسترد منا سلفته المائیة حتی الآن ، برغم مضی عامین و اکثر علی میعاد استردادها .. الا أن الأرقام التی ذکرها لی المهندس أحمد علی كال ، تؤكد أن ماتنتجه مصر حالیا من المواد الغذائیة لایزید عن ، ٤ / فقط من جملة احتیاجاتها .. وهو الأمر ــ كا یقول وزیر الری الأسبق ــ الذی أدی أخیرا الی وضع سیاسة جدیدة تعتمد علی اتباع الطرق الحدیثة فی الری لترشید استخدام المیاه الحالیة فضلا عن میاه المصارف و « المجاری » والمیاه الجوفیة ، لاستصلاح ٤ ر ۲ ملیون فدان .

ويقول أيضا المهندس أحمد على كال : من الطبيعى أن هذه السياسة سوف تستلزم لتنفيذها وقتا طويلا ، وأموالا كثيرة . ونظرا لتزايد السكان المضطرد ، فلابد من الاستخدام الأمثل لحصتنا الحالية من مياه النيل ، لانتاج وتعظيم الناتج عنها من المواد الغذائية .. خصوصا وأنه لم يعد لدينا فائض من المياه يمكن الاستغناء عنه ، وخاصة أننا ألحنا الى أننا مضطرون لاستخدام مياه المصارف و « المجارى » في الرى .. كما أننا سوف نضطر أيضا في المستقبل الى تجلية مياه البحر بالطرق المختلفة وعلى رأسها الطاقة الشمسية .

من كل ماسبق \_ يضيف المهندس أحمد على كال \_ بأن الأقوال التى تردد بأنه بالامكان نقل كميات من مياه النيل الى اسرائيل يستحيل تنفيذها .. لا لعدم وجود فائض يمكن الاستغناء عنه فقط .. وانما أيضا لأن الاتفاقيات الدولية تحرم « جر » المياه الى خارج حوض النهر لاستخدامها بمعرفة دولة أخرى لاتقع في حوض النهر . هناك من يقول بأننا نستطيع \_ اذا أردنا \_ أن نعطى المياه لاسرائيل من حصتنا الحالية في مياه النيل ؟!

\_\_\_ ومن يستسيغ ذلك أو يوافق عليه ؟ ان الاتفاقيات الدولية أيضا تقطع بأن الدول الأخرى في حوض النهر « أولى » .. خصوصا وأن هناك بعض الفصول التي يقل فيها ايراد النهر في بعض من الدول التسع المشتركة في حوض النيل .. ثم لاتنس أن

« الحسنة لاتجوز الا بعد اكتفاء أهل البيت » !!

• وفنيا .. هل يمكن مد النيل الى اسرائيل ؟!

\_ ممكن مادامت هناك نقود .. وكلنا يعرف ان اسرائيل لاتزرع أراضيها زراعة اقتصادية ، وانما فقط تزرعها من باب حيازة الأرض ، دون أن تهتم بالتكاليف التى تأتيها من دول أخرى . كلنا يعرف .. فهل يعقل أن نساعدها نحن أيضا على حيازة الأرض التى نطالبها بالجلاء عنها ؟!

انتهى ماقاله لى «عمدة » خبراء مصر فى الرى .. فهل صحافتنا مازالت فى حاجة الى المزيد للرد على الاسرائيليين ؟!



## د . محمد حلمی مراد الشعب ۲۶ أغسطس ۱۹۸۰

كشف الرسائل المتبادلة بين الرئيس أنور السادات ومناحم بيجين رئيس حكومة اسرائيل، أثر تعثر المفاوضات الدائرة حول الحكم الذاتى للضفة الغربية وقطاع غزة، نتيجة قرار الكنيست الاسرائيلى بضم القدس الشرقية الى اسرائيل، واعلان القدس عاصمة موحدة لها، عن حقيقة موضوع توصيل مياه النيل إلى اسرائيل عبر شبه جزيرة سيناء.

ويرجع تطلع الصهاينة إلى مياه النيل إلى عام ١٩٠٣ ، حين جرت مفاوضات حول مشروع لتحويل مياه النيل إلى صحراء سيناء لتوطين اليهود فيها ، حتى تتخذ نقطة وثوب إلى فلسطين ، بين هرتزل زعيم الحركة الصهيونية والحكومة البريطانية من جهة .. وبينه وبين اللورد كرومر المعتمد البريطاني في مصر وبطرس باشا غالى ( جد الدكتور بطرس غالى وزير الدولة للشئون الخارجية حاليا ) من جهة أخرى .

وقد ضمن الاستاذ كامل زهيرى نقيب الصحفيين المصريين كتابه الذي صدر حديثا بعنوان (النيل في خطر ) الوثائق الرسمية لهذه المرحلة التاريخية من المشروع الصهيوني الشديد الخطورة على حياة مصر ومستقبلها .. وكشف على بعض أسباب فشل هذا المشروع ، ومن بينها ما يتصل بكميات مياه النيل التي طلبتها الصهيونية لرى سيناء ، ومنها صعوبة تنفيذ فكرة الانفاق تحت قناة السويس فنيا ، وهو مالم يعد صعبا الآن بعد تطور الفنون الهندسية الحديثة .

إلا ان فكرة المشروع عادت الى الظهور مرة أخرى فى أعقاب حرب أكتوبر منة ١٩٧٣ ــ و فقا لما نشرته جريدة ٥ معاريف ١ الاسرائيلية فى ٢٧ سبتمبر سنة ١٩٧٨ ــ فى تقرير نشر عام ١٩٧٤ للمهندس اليشع كل مدير التخطيط طويل

المدى بشركة تاحال وهى شركة مساهمة اسرائيلية تختص بالتخطيط والدراسات المتعلقة باستثار الموارد المائية في اسرائيل، وتملك الحكومة الاسرائيلية ٥٢٪ من أسهمها ويملك الباقى كل من الصندوق القومى اليهودي والوكالة اليهودية مناصفة بينهما.

ويرى المهندس اليشع كلى \_ وفقا لما نشرته جريدة معاريف \_ ان حل مشكلة المياه فى اسرائيل يمكن ان يتم عن طريق احضار مياه من نهر النيل الى شمال صحراء النقب ، وانه يمكن اقناع مصر بان الفائدة الاقتصادية التى تعود عليها من بيع مياه النيل الى اسرائيل تعادل نفس الثمن الذى تبيع به القطن الناتج من استخدام هذه المياه فى ريه !!

ثم توالت التلميحات والتصريحات في الصحف الاسرائيلية الاخرى والصحف العالمية ، وبدأت الاشارة رسميا الى هذا المشروع منذ زيارة الرئيس السادات لحيفا ، وحضور شارون وزير الزراعة الاسرائيلية الى مصر ، ثم نشرت مجلة اكتوبر – التى أنشأها ويرعاها الرئيس السادات .. أول نبأ صريح في مصر ، بعددها الصادر في المراكز ١٩٧٩/ ، جاء فيه ان مياه النيل ستصل الى القدس حتى يرتوى منها المؤمنون بالاديان الثلاثة الذين يترددون عليها ، واطلق على هذا المشروع اسم « زمزم الجديدة » !!.. كما نشرت ان الرئيس السادات أصدر تعليماته للفنيين – عند اعطاء اشارة البدء في حفر ترعة السلام التي ستحمل مياه النيل الى شمال سيناء – بدراسة امكانية توصيل مياه النيل عبر صحراء النقب الى القدس !!

وإذا كانت الصحف المسماة بالقومية لم تعلق على هذا الموضوع الحيوى كان الامر لا يخص مصر أو لا يمس أهم مقومات حياتها ، بل امتنعت عن نشر ما ورد لبعضها من تعليقات عنه ، مما يدينها تاريخيا ، فقد نشرت هذه الجريدة مقالين فى صميم الموضوع ، يبدو أنه لم يكن لهما أى انعكاس لدى المسئولين احدهما للدكتور وحيد رأفت ، الخبير المشهود له فى القضايا السياسية والقانونية الدولية ، أوضح فيه خطورة هذا المشروع على مستقبل مصر وما يثيره من مشاكل بالنسبة للدول الموجودة معنا فى حوض نهر النيل والبالغ عددها ثمانى دول خلال مصر ، والمقال الآخر للمهندس عبد الحالق الشناوى وزير الرى السابق ، تناول فيه الأثار الضارة لهذا المشروع على مصر فنيا من حيث احتياجات الرى ومستقبل مشروعاته .

تم اثار المهندس ابراهيم شكرى زعيم المعارضة الموضوع داخل مجلس الشعب ، أثناء مناقشة بيان الحكومة السابقة فى بداية العام الحالى غير ان وزير الرى نفى أن تكون ترعة السلام ستحمل مياه النيل إلى صحراء النقب باسرائيل ويمكن أن نتصور أنه صادق فيما يقول فى حدود المعلومات التنفيذية المعروفة له .. ولكن رئيس الحكومة حينئذ الدكتور مصطفى خليل تصدرى داخل مجلس الشعب بنفى وجود فكرة توصيل مياه النيل الى اسرائيل ، وأردف ذلك بحديث مع مجلة الحوادث اللبنانية أعيد نشره بالصحف المصرية أخذ يعدد فيه مخاطر نقل مياه النيل الى اسرائيل ويؤكد عدم صحة النبأ القائل بوجود مثل هذه الفكرة لدى الرئيس السادات .. فهل كان صادقا فيما يقول علما بأنه كان يرأس الوفد المصرى للمفاوضات ؟

وفجأة وفى الرسالة التى بعث بها الرئيس السادت الى بيجين بمناسبة اصدار القانون الأساسى باعتبار القدس مدينة موحدة عاصمة لاسرائيل وردت الفقرة الآتى نصها:

و لعلك تذكر أيضا اننى عرضت ان امدكم بمياه يمكن أن تصل إلى القدس مارة عبر النقب حتى أسهل عليكم بناء أحياء جديدة للمستوطنين فى أرضكم . ولكنك أسأت فهم الفكرة وراء اقتراحى وقلت أن التطلعات الوطنية لشعبكم غير مطروحة للبيع .. وفى الواقع فلم يدر هذا بخلدى إذ عرضت عليكم تعاونا قد يؤدى إلى الخروج بحل مرض للطرفين . ورغم ان ازالة المستوطنات غير القانونية لا يجب أن يعلق على أى شرط الا اننى على استعداد للذهاب الى هذا المدى لحل هذه المشكلة باعتبار ذلك اسهاما آخر لمصر من أجل السلام » .

وبالرغم من رد بيجين الذى يقول فيه انه ( يجب أن نفرق دائما بين القيم التاريخية والحلقية مثل القدس وبين النواحى المادية ، فلنفصل بين الموضوعين القدس من ناحية وماء النيل للنقب من ناحية أخرى ، فقد عاد الرئيس السادات يؤكد عرضه مرة أخرى في رسالته الثانية قائلا :

وقد ذهبنا إلى حد أن نعوض عليكم شريان الحياة ــ مياه النيل ــ إذا نجحنا فى
 التوصل إلى حل لمشكلة القدس والمستوطنات .

وذكر الرئيس أنور السادات مرة ثالثة عرضه لنقل مياه النيل إلى صحراء النقب

للمعارونة على حل مشكلة القدس فى خطابه إلى الملك الحسن الثانى ملك المغرب ردا على رسالته ، وجاء فى ذلك الخطاب ما يلى :

ه ولم يكن هذا العرض قرارا انفردت به ، بل اننى بحثت الأمر وقلبته من جميع جوانبه مع نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووفد المفاوضات ، وكان هدفنا جميعا هو دفع مسيرة السلام قدما إلى أن تكتمل بشموخ مصر وتضحيات شعبها العريق » .

ومما يستوقف النظر أن الصحف والمجلات المسماة بالقومية لم تشر إلى موضوع مياه النيل في هذه الرسائل سواء في المانشتات أو العناوين الفرعية أو التلخيصات مما يدل على الرغبة في عدم توجيه انظار المواطنين إلى هذا الموضوع الحظير.

وقبل أن نتناول هذا العرض المقدم لاسرائيل من الناحية الموضوعية ، نريد أن نقف عند ما جاء بخطاب الرئيس السادات لملك المغرب من أن رئيس الوزراء كان يعلم بعرض « شريان الحياة في مصر » .. وهو أمر طبيعي إذ أن رئيس الحكومة هو المسئول دستوريا عند تنفيذ السياسة الخارجية للدولة فلابد أن يعلم بتفاصيلها وإلا كان متهاونا في ممارسة اختصاصاته فضلا عن أنه كان يتولى وزارة الخارجية ويرأس وفد المفاوضة مع اسرائيل في شأن القدس والمستوطنات والحكم الذاتي للضة الغربية وقطاع غزة .. فكيف يقف الدكتور مصطفى خليل أمام مجلس الشعب منكرا وجود فكرة توصيل مياه النيل إلى اسرائيل .

ان خروج الدكتور مصطفى خليل من الحكومة لا يعنيه من المسئولية عما وقع منه ، ومن واجب مجلس الشعب \_ حفاظا على كرامته \_ أن يجاسبه عما أدلى به خلافا للحقيقة للتمويه على أعضاء المجلس والشعب بأسره ، وأن يعمل حكم المادتين ١٥٩ و ١٦٠ من الدستور في شأن محاكمة الوزراء ، وقد ورد في المادة الثانية منها أن انتهاء خدمة الوزير لا يحول دون اقامة الدعوى عليه .

أما عن موضوع توصيل مياه النيل الى اسرائيل فهو أمر بالغ الخطورة لانه كما عبر الرئيس السادات نفسه صاحب هذا العرض « شريان الحياة فى مصر ، . فهل يجوز فى حكم أى منطق أو شرع أن يسلم شخص شريان حياته إلى آخر كى يتحكم فيه أو أن يرتب له حقوقا على شريان حياته ، بحيث يستطيع أن يقضى عليها ؟..

فما بالكم إذا كان هذا الشخص الذى تسلمه شريان حياتنا أو نعطيه حقوقا عليه غير مأمون الجانب ، يناصبنا العداء ، ويتربص بنا الدوائر ، وقد حذرنا المولى عز وجل من خداعه وغدره وعدم البر بوعوده !!

وإذا دققنا النظر في هذا المشروع نجد أنه يتسبب لنا في العديد من الأخطار في الكثير من المجالات :

● فمن الناحية الاقتصادية: يحرم مصر من كمية من مياه النيل التي تحتاج إلى كل قطرة منه لرى أراضيها وزراعتها ولا ننسى أن الزراعة في مصر هي عماد الاقتصاد القومي وتعول غالبية سكانها على العيش من العمل فيها .. كا نحتاج اليها لسد احتياجاتنا الأخرى لأغراض الشرب والاستخدامات البشرية الأخرى والصناعية .

وإذا كانت حصتنا من مياه النيل التى نحصل عليها بمقتضى اتفاقية معقودة مع السودان لا تكفينا في الوقت الحاضر بدليل أننا بدأنا نخلطها بمياه الصرف لرى أراضينا ببعض الجهات كمحافظة البحيرة ، وتنازلت لنا السودان بصفة مؤقتة عن جزء من حصتها لسد احتياجاتنا فكيف يجوز لنا أن نتعهد بمشاركة اسرائيل لنا في هذه الحصة المحدودة!

• ومن الناحية المستقبلية: فإن مصر تنطلع الى استصلاح المساحات الواسعة من الاراضى الصحراوية ، ونتحدث عن انشاء المدن الجديدة التى يتعين مدها بالمياه ، ونكثر من الحديث عن مشروعات الأمن الغذائى ، وعن غزو الصحراء ، فهل تنفق كل هذه التطلعات والخطط والأمال المستقبلية مع التنازل عن قدر من مياه النيل لاسرائيل حتى ولو دفعت ثمنا لها !!..

● ومن الناحية الاجتماعية: فقد عاش الفلاح المصرى آلاف السنين يحصل على مياه النيل بلا مقابل مباشر لها اكتفاء بما يدفعه من ضريبة الاراضى والفرائض المالية الأخرى، ومن تقديم غلات زراعته وغراتها لبلده ليتتأت منها سكانها وتدور بها عجلة الحياة الاقتصادية فيها، فأصبحنا نسمع الآن نغمة جديدة حول بيع مياه النيل إلى الفلاحين فى الوقت الذى نجتزىء منها قدرا ليس باليسير لنمد بها اسرائيل كى تستزرع صحراء النقب على حدودنا وتقيم مستوطنات زراعية عسكرية تهجر إليها الآلاف المؤلفة من اليهود من سائر أنحاء العالم لتشكل خطرا يهدد حياتنا خاصة، وانها لا تزال منقوشا متمسكة حتى الآن بشعار اسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات وهو لا يزال منقوشا

على جدران الكنيست الاسرائيلي في ظل معداة السلام.

● ومن الناحية الأمنية: هل يعتبر هذا الوضع المقترح بديلا عن المستوطنات في الضفة المقترح بديلا عن المستوطنات في الضفة والقطاع في صالح الأمة العربية، حيث تصبح مصر \_ قلب العالم العربي \_ مهددة من اسرائيل بما يمكن أن تختلقه من أسباب تتصل بحقوقها التي سنرتبها لهم على مياه النيل، وبوجود كثافة سكانية اسرائيلية على حدودها المتاخمة لصحراء النقيب التي ستتحول بفضل مياه النيل التي نقدمها لهم إلى مستوطنات مسلحة و .. وهل اسرائيل التي ندعمها زراعيا وسكانيا ونقوبها في مواجهة مصر لا تصبح خطرا بالتالي على الفلسطينيين في الضفة وغزة ؟! اننا لو سألنا الفلسطينيين الذين نعلن أننا نضحي بشريان حياتنا من أجلهم ، لقالوا لنا كفوا عن هذه التضحية المزعومة !..

● ومن الناحية اللولية: هل تقبل اللول الثانية الموجودة معنا في حوض نهر النيل والمنتفعة بمياهه أن ندخل لهم و شريكا مخالفا أو مشاكسا » في الانتفاع بهذه المياه والادعاء بحقوق ارتفاق عليه !.. لقد سبق أن احتجت الحبشة (أثيوبيا) على هذا المشروع وهددت باتخاذ الوسائل لعرقلة وصول المياه البنا باعتبارها دولة واقعة عند منبع النيل بينا مصر تقع عند مصبه مما أضطر الرئيس السادات الى الرد على هذا الاحتجاج بالتلويج باعلان الحرب حفاظا على حقنا في مياه النيل شريان حياتنا .. فهل من أجل سواد أو زرقة عيون الاسرائيليين نعرض بلادنا ومياهنا وشعبنا للمخاطر ؟.. وهل هذا هو السلام الذي نسعى إليه ؟..

وإذا كانت هذه هي الأخطار التي ستحدق بمصر نتيجة توصيل مياه النيل إلى اسرائيل، فلماذا الاصرار على اعتبار هذا العرض قائما خاصة وأن بيجين يقول بصر يح العبارة في خطابه بأنه لا ارتباط بين تقديم مياه النيل وبين موضوع القدس ؟..

بل انه حاول بكل صلف ان يلقننا درسا فى أصول الحكم ومبادىء الحياة وهو وجوب التفرقة بين القيم التاريخية والحلقية والروحية ( موضوع القدس ) وبين القيم المادية ( مياه النيل )!

والأكثر من ذلك فإن بيجين حريص على ألا ينتفع بمياه النيل المعروضة عليه خلاف اليهود الاسرائيليين .. إذ لا يريد \_ كما يبدو فى خطابه \_ أن تصل إلى القدس حيث يتكتل العرب الفلسطينيون فى الضفة الغربية ، بل لعه يريد أيضا أن ينتزع حيث يتكتل العرب الفلسطينيون فى الضفة الغربية ، بل لعه يريد أيضا أن ينتزع

وصف ( زمزم الجديدة ) الذي أضفى على مشروع توصيل المياه الى اسرائيل .. فيقول بيجين في خطابه الأول ردا على رسالة الرئيس السادات :

اقترحتم نقل مياه النيل الى النقب ، وفى ذلك الحديث لم تذكروا نقل الماء إلى القدس مطلقا » .

بعد كل ذلك هل نصر على بقاء عرض توصيل مياه النيل قائما !.. ان الضمير الوطنى لأى مسئول لا اتصور انه يوافق على استمرار هذا العرض قائما .

ومن هنا فاننى اطالب الرئيس انور السادات ان يرد على الرسالة الثانية لمناحم بيجين متمسكا بما طالب به فى خطابه الأول بالنسبة للقدس والمستوطنات ومعلنا سحب عرضه فى شأن مياه النيل ، حيث أن ( العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما ) ومادام هذا العرض قدم لغرض معين وهو حل مشكلة القدس والمستوطنات ـ حسبا ذكر الرئيس السادات فى رسالته وهو ما لا نوافق عليه أساسا ـ فان هذا العرض يعتبر غير قائم للتفرقة التى يقررها بيجين بين المشروعات المادية الاقتصادية وبين الاعتبارات والقيم الوطنية والروحية إذ زال بموجب هذه التفرقة السبب الذى من أجله قدم الرئيس السادات عرضه الحناص بمياه النيل .

### 

## • مياه النيل هل تكفى حاجة مصر ؟

د . أحمد فؤاد الخولى الشعب ... ٩ سبتمبر ١٩٨٠ ... العدد ٧٧

لقد تناولت صحيفة الشعب مشكورة بتاريخ ١٩٨٠/٨/٢٦ موضوع عرض مصر توصيل مياه النيل الى صحراء النقب لتوطين الاسرائيليين بها أو الى القدس لسقاية الحجيج تحت شعار بزمزم الجديدة بيمنا ببئر زمزم التى فجرها الله سبحانه وتعالى ببيته المقدس بمكة المكرة.

واننى أود أن اعلق على هذا الموضوع من واقع الأرقام التى تؤكد حاجة مصر الى مصادر مياه أخرى بالاضافة الى مياه النيل المتاحة حاليا لكى تحقق لابنائها مستوى معيشيا لائقا خلال هذا القرن .

كلنا يعلم أن حصر مصر من مياه النيل كانت ٤٨ مليار متر مكعب قبل انشاء السد العالى وقد وصلت الى ٥ر٥٥ مليار متر مكعب بعد انشائه \_ والمستخدم حاليا من هذه المياه – وفقا لبيانات وزارة الرى – السياسة المائية المستقبلة – الصادر في أكتوبر ١٩٧٥) \_ هو ٥ر٥٥ مليار متر مكعب موزعة كالاتى :

٤٨ مليار م لرى المحاصيل الزراعية ( المساحة المنزرعة عام ١٩٧٤ )
 ٥ ر٢ مليار م لأغراض الملاحة في شهر يناير .
 ٦ مليار م للشرب والمصانع . ٥ ر ١٥ مليار م ( الجملة ) .

وبالقياس على المعدل الحالى لاستخدام مياه النيل فى الرى ــ فانه لمن الوضوح بمكان ان الفائض من ايراد النهر والذى يقدر بحوالى ٤ مليار متر مكعب ــ لايكفى الا للتوسع الزراعى الأفقى فى مسلحة تقرب من النصف مليون فدان .

ولكن بالنظر الى مايقوم به العلميون والباحثون من رجال الزراعة والري بتطوير طرق

الزراعة والرى بأحدث أساليب التكنولوجيا \_ وتنفيذ سياسة ترشيد استخدام مياه الرى \_ هذا بالاضافة الى استخدام المياه الحوفية السطحية التى تقدر بحوالى نصف مليار متر مكعب . فانه من المحتمل ان تتوفر كمية من فواقد مياه النيل الحالية \_ تكفى للتوسع الزراعى الأفقى في مساحة حوالى مليون فدان أخرى .

ومما تقدم يتضح انه اذا ما أحسن استخدام مياه النيل ـ وأحكمت جميع الثغرات التي تتسبب في فقد مياهه ـ اللهم الا بالنسب المسموح بها كالبخر والتسرب الطبيعي والصرف الرراعي السليم ... الخ ـ فان مياه النيل المتاحة حاليا لاتكفى الالري حوالي « ٨ ملايين فدان » ـ « أي باضافة حوالي ٢ مليون فدان مساحي الي المساحة المنزرعة عام ١٩٧٤ وخاصة اذا ما أخذ في الاعتبار المساحات المتزايدة من الأرز وقصب السكر ذات الاحتياجات المائية العالية .

### ومن هنا نتساءل هل تكفى مياه النيل المتاحة حالياً حاجة مصر حتى نهاية القرن الحالى ؟

فاذا توقعنا أن عدد سكان مصر سوف يصل الى حوالى ٧٠ مليونا حتى عام ، ٢٠٠٠ لـ مايونا حتى عام ، ٢٠٠٠ لـ فاننا سوف نكون فى حاجة الى زراعة ١٤ مليون فدان مساحى حتى يظل معدل نصيب الفرد كما هو عليه منذ عام ١٩٥٢ لـ وهو ٢٠٠ فدان للفرد .

اذن فالجواب صريح وقاطع بأن موارد النيل المتاحة حاليا ــ سوف تستنفد نهائيا خلال الخمس سنوات القادمة اذا ما نفذت خطط ومراحل التوسع الزراعي الأفقى المستهدفة في مواعيدها المحددة ومن هنا أيضا تتضع ضرورة المبادرة بتنفيذ الخطط والدراسات المخاصة بانجاد موارد أخرى للمياه ومنها:

- ١ ـــ مشروعات أعالى النيل.
- ٢ ــ اعادة استخدام مياه المصارف بعد معالجتها بالاغشية الكهربائية .
  - ٣ استخدام الطاقة النووية أو الشمسية في تحلية مياه البحر.

وفى ختام تعليقى على هذا الموضوع أود أن الفت النظر الى أن مشكلة قصور الموارد المائية ــ ليست مشكلة مصر وحدها ــ بل تكاد تكون مشكلة دولية قد ادركها العلماء والباحثون منذ أوائل النصف الثانى من هذا القرن ــ ولهذا فقد اتجهت بعض الدول و منها اسرائيل الى تطوير تكنولوجيا طرق الرى والزراعة ــ وعلى سبيل

المثال تعتبر اسرائيل رائدة استخدام طريقة الرى بالتنقيط في العالم كما اتجهت كذلك الى دراسات استخدام القوى النووية في تجلية المياه المالحة لاستخدامها في الزراعة ـــ وعلى الأخص استزراع صحراء النقب .

وفى اعتقادى ان اسرائيل قد توصلت الى وسائل فنية ــ ربما تكون اجدى لها وارخص اقتصاديا من استغلال مياه النيل ــ التى تبعد عنها آلاف الأميال ــ ولكن يبدو أن فكرة محاولة استخدامهم لمياه النيل فكرة ايديولوجية وليست اقتصادية وخلاصة القول ــ فأننى اسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أبناء مصر الى حماية شعب مصر من الاحساس يوما بأى قصور فى موارده المائية وشكرا.



د . نعمات أحمد فؤاد الشعب ـ ٩ سبتمبر ١٩٨٠ ـ العدد ٧٢

السلطة ؟ لا .. لأن السلطة قامت لتنفيأ مصلحة الشعب وتتوخى خيره . والسلطة في النظام الديمقراطي - ونحن دائما نسلك أنفسنا في عداد الديمقراطيات في تأكيد وترديد - تستمد مشروعيتها من المحافظة على مصالح الشعب ووجوبها مرتبط بالتزامها بجوهر وظيفتها .

اتفاقية كامب ديفيد؟ لا .. فالمفروض فيها أو هكذا قالت الأجهزة . أنها لاستخلاص سيناء لنا ثم حقوق الفلسطينيين لا انتزاع مياه النيل منا . ليضيف مستوطنات جديدة الى اسرائيل .. واللاجئون في الخيام هائمون على وجوههم تمطرهم اسرائيل كل يوم . أطنانا من القنابل ونحن نتبادل رسائل الوداد مع اسرائيل ، والحقيقة انه من طرف واحد فاسرائيل تتحدى مشاعرنا . وتمتهن كرامتنا وتدوس مقدساتنا :

ان المستوطنات الحالية لاسرائيل شنت علينا ثلاث حروب في ربع قرن نعاني الى هذه اللحظة جرائرها وآثامها .. فأى منطق يريد أن يضيف البها مستوطنات جديدة أى ملايين جديدة من اليهود أى مجاربين جددا ؟ يجاربون المصريين والفلسطينيين والعرب جميعا .

ان زراعة النقب وما يتبعها من صناعة وازدهار ، واختلال التوازن الكيفى الذى يضيع معه الكم أو القياس العددى ، هو رسوخ لاسرائيل باضافة أربعة ملايين آخرين من الخارج ، ثم امتدادها أكثر نحو الجنوب في سيناء وفي مواطن البترول العربي ، وتطويق مصر والسعودية ثم اطباق الفك المفترس عليهما معا .

وتصل مشكلة المياه في اسرائيل الى حل سعيد يفوق أحلامها وتتفاقم مشاكل مصر والعالم العربي باسرائيل الكبرى بعد ان شقى بها شقاء أسود وهي في المهد . أن

النقب ثلثا اسرائيل فإذا كان هذا تاريخ الثلث معنا فماذا يكون تاريخ الثلثين الآخرين أو الكل المتكامل. ويصبح الوعد، بل العرض المتطوع!! أمرا واقعا، وحقا مكتسبا لارجعة فيه!!.

وهكذا تتحرك اسرائيل بعد اتمام مشروع طبرية النقب وتحويل مياه الأردن، فتستدير الى النيل.. ويصبح التسلل المياهي كالتسلل الأرضى حشرة تدب ثم تطن طنينا مزعجا.. ثم تستحيل وحشا مرعبا يبطش يمينا ويسارا وفي كل اتجاه.

ومن يقرأ اطماع هرتزل ، زعيم الصهيونية ، في النيل وتخطيطه منذ أواخر القرن التاسع عشر للانقضاض على ماء النيل ، يلاحظ أن التخطيط لهذا المشروع ، ولد مع التخطيط لتهويد فلسطين .. ومن هنا يقول كتاب « النيل في خطر » .. للأستاذ كامل زهيرى :

[ ان اخطار المشروع الصهيوني للحصول على مياه النيل لاتقل عن انشاء اسرائيل نفسها عام ١٩٤٨ ] .

ان اسرائيل تتكلم عن ماء النيل من خلفية قديمة ، تتجمع فيها :

مذكرة هرتزل ۱۹۰۳ الى الحكومة البريطانية فى عهد الملكة فيكتوريا والى
 الحكومة المصرية فى عهد الحديوى عباس الثانى الذى رفض المشروع.

• تقرير البعثة الصهيونية في ٢٦ مارس سنة ١٩٠٣ التي مسحت سيناء جغرافيا وبشريا وطبيعا والتي حددت المنطقة المطلوبة للاستيطان اليهودي بخط عرض ٢٩ الموازى لأبي زنيمه .

وبعد التقرير ونبعا منه ، تقدم هرتزل بمشروع الاتفاقية الذي ينص في غير حياء على أن :

[ تمنح الحكومة المضرية الدكتور هرتزل أو الشركة التي يؤسسها الحق في احتلال الأرض الكائنة شرقي قناة السويس البحرية وحق استعمارها لمدة ٩٩ عاما تتجدد .

وحق استغلالها كشيء تملكه ] .

هل سمعتم يا أهل الأرض عن احتلال بعقد أو عن اتفاقية استعمار ؟!! .

وتنص الاتفاقية أيضا على [ منع الحكومة المصرية من التصرف في بقية سيناء

تمهيدا للتعاقد عليها بنفس الشروط].

كا ينص البند العاشر على أن تحرص الحكومة على تعيين القضاة والموظفين والمستخدمين وفقا لرغبات المستعمرين ومصالحهم .

بهذا الاجتراء والافتراء تقدم هر تزل بمشروعه سنة ق ١٩٠٣ حين كان يتحسس طريقه قبل أن تقوم اسرائيل .. وللانسان المصرى أن يتصور أى اتفاقية سوداء تنتظره بعد أن قامت اسرائيل واعترفت مصر بقيامها .

فرد بمفرده يبلغ به الاجرام ان يتقدم الى حكومة بلد يقول لها أريد أن أحتلك وأستغلك كشيء أملكه !! وأمنعك من كذا ... الخ . ماجاء فى نصوص اتفاقية سنة ١٩٠٣ !! .

هذه هي « النوعية » التي تريد أن نستكثر من بركتها وتأتى منها بأربعة ملايين أخرى بعد أن نزرع لها النقب بماء النيل !!!

كان هرتزل في البداية يقول لكرومر [ نحن نطلب فقط من النيل مياه الشتاء الزائدة التي تجرى عادة الى البحر ولايستفاد منها ] .

ثم يكشف تقرير البعثة الصهيونية عن نواياها السامة بقوله .. « سوف تبذل الشركة سركة هرتزل المشار اليها في اتفاقية ١٩٠٣ ، كل جهد لارغام الحكومة المصرية على مدها بالمياه الصيفية من القناة وفي حالة فشل الخزانات سوف تدعو المشركة الصهيونية ، الحكومة المصرية لتقديم المساعدة وستواجه الحكومة موقفا حرجا ، فأما أن تشهد خراب مشروع واما أن تعطى المياه على حساب الأرض في مصر ذاتها » .

وفى سنة ١٩١٩ تقدمت الصهيونية بمذكرة الى مؤتمر السلام بباريس تنص على أن « تبدأ حدود فلسطين عند نقطة على البحر الأبيض بالقرب من صيدا ، وتتبع منابع المياه النابعة من منطقة جبال لبنان حتى مصر الفرعون ، ويتبع الخط الفاصل بين حوض وادى القدس ووادى التيم ، وتتجه جنوبا ، لنتبع الخط الفاصل بين المنحدرات الشرقية والغزبية لجبل الشيخ » .

لقد بدأت مجلة « أوت » الاسرائيلية منذ سنة ١٩٧٤ تتحدث عن [ مياه السلام ] ــ وللاسم دلالة ـ حين كتب المهندس الاسرائيلي اليشع كلي عن « احضار مياه النيل الى النقب الشمالي » وذلك في رأيه دون اعتبار لرأى دول

حوض النيل!! لحل مشكلة المياه التي ستضطر اسرائيل لمواجهتها لبضع سنوات قادمة »!! .

وتحدث مقال اليشع كلى عن قناة من الاسماعيلية الى خان يونس يبلغ طولها ٢٥٠ كيلو مترا لأن اسرائيل يلزمها من النيل ثلاثين مترا مكعبا في الثانية » .

وهكذا لم يأت الحديث عن ماء النيل عفو الخاطر يا أصحاب الدفاع بنظرية « المناورة السياسية » انه مخطط مروع محسوب له جذور ، ومؤامرة داهية . والآن أسأل :

[ هل زرعنا صحراواتنا ورويناها لنزرع النقب لاسرأئيل ؟ اننا نستعين بجزء من حصة السودان في ماء النيل لأن حصتنا لاتكفينا ]

أن الموازنة المائية لنهر تمول:

أن موردنا المائى الحالى ٥ر٥٥ مليار من الأمتار المكعبة .

فاذا أخذنا فى الاعتبار أن عدد السكان يزيد مليونا كل سنة أى أننا فى سنة الله و المتصبح سبعين مليونا ، وأن الفرد كا يقول وزير الرى يستهلك فى المتوسط من مياه الشرب ، ٣٥٠ لترا فى اليوم ، فان معنى هذا أننا سنة ، ٢٠٠٠ نحتاج عشرة مليارات جديدة من الأمتار المكعبة مع اعتبار ان سكان الريف وعددهم حاليا ١٨ مليونا سيزيد استهلاكهم للماء بدافع التحضر .

الأرض المزروعة ٦ ملايين فدان . مع التغاضى عن ستين ألف فدان اقتطعها الاسكان الزاحف على الزراعة بدل الصحراء وحولها الى أرض بناء . وتهلل للثورة الحضراء أى زراعة الصحراء ومن الناس من « يستبدلون الى هو أدنى بالذى هو خير » . ومع التغاضى عن انتشار الملوحة على الأرض بعد السد العالى بحيث أن الأرض الكاملة الخصوبة ثلاثة ملايين فدان لا ستة .

الذى نحتاجه من الأرض المزروعة سنة ٢٠٠٠ حوالى ١١ مليون فدان كما يقول الدكتور مصطفى الجبلى .. ولكى تكفينا تزرع ثلاث مرات لتعطينا ٣٣ مليون فدان محصول .

الفدان يحتاج ٢٠٠٠ متر مكعب.

اذن نحن نحتاج ٦٦ مليار متر مكعب من الماء تزداد الى ٧٧ مليار بحكم الفاقا

الطبيعي .. أي أن عندنا عجزا في الماء مقداره ١٢ مليار متر مكعب . وهذه المعادلة الصعبة يحلها وزير الرى على النحو التالي :

٢ مليار مياه جوفية في اندلتا .

٨ر٢ مليار مياه جوفية في الصعيد.

١٠ مليارا اعادة استخدام مياه الصرف. وهنا اعتراضان:

الزراعيون يقولون انها مياه استنفدت اغراضها وفيها من الملوحة مايفسد الأرض

اعتراض يقول به الدكتور الجبلى وهو أن هذه ليست اضافة ولكنها من حصة الـ
 ٥٠٥٥ مليار .

٢ مليار بعد مشروع قناة جونجلي .

٧ مليارا بعد مشروعات أعالى النيل . وهذه الأخيرة يعترض عليها الدكتور الجبلى بأنها مكلفة جدا وبعيدة التنفيذ .

هذه مشكلة مصر في المياه.

علما بأن « الأهرام » الاقتصادى عدد ١٩٨٠/٨/١٨ يقول أن العالم سنة ٢٠٠٠ سيواجه مجاعة كبرى .

وهب أن مصر ليس عندها مشكلة البته ، هل تستكثر من الاعداء ؟ هل نزرع الشوك ؟ .

ومن يزرع الشوك لايحصد العنب.

هل نقترض ونستعطى السودان ، للاغداق على اسرائيل وتحقيق حلمها بدون جهد ؛ في الفرات والنيل ؟ اسرائيل المغتصبة يعرض عليها ماء النيل عرضا ؟ .

ان النيل ملك تسع دول هي التي تكون حوض النيل فكيف نتصرف فيه خارج نطاق هذه الدول ، وبقرار انفرادى دون موافقتها ؟ أن وزير الرى يقول أن أى تعامل مع النهر في شمال الوادى ينعكس على الجنوب بدءا بالسودان وانتهاء بتانزانيا . واذا تصرفت دول حوض النيل مثل هذا التصرف ، فأى مصير ينتظر مصر ؟

وعندما تثور اثيوبيا لهذا الغرض نموه ونزعم أن ثورة أثيوبيا على حقنا فى توصيل الماء الى سيناء ، وهذا بديهى ، لم يعترض عليه أحد فلا فرق بين منطقة و منطقة فى مصر أو فى أى وطن ، ولكن الاعتراض كان على الوعود المبذولة لاسرائيل . وهب أن النيل ملك لمصر وحدها . أنه هنا أمة لاتملك ارادة منفردة التصرف فى النهر مسقطة حق أربعين مليونا من المواطنين بل مسقطة حق أجيال قادمة لاتملك مصائرها أو حكمها .

### النيل مال عام يحرم قانونيا ودستوريا المساس به

لقد نشط المتحدثون منذ أشهر ينفون ماسمعناه بأذننا ورأيناه بعيوننا ، أن وعد بماء النيل . وقلنا لعله حياء من كارثة الكوارث أو نزول على ارادة أمة من حقها الاحترام والنزول على ارادتها ، فاذا بالوعد يتجدد في صورة مذهلة !! .

أن دعوة التوجه لرئيس اسرائيل درست في مجلس الوزراء الاسرائيلي الذي حولها على لجنة وزارية للدرس، ثم ناقشها الكنيست، ثم اخذت عليها الأصوات، فكانت الموافقة بأغلبية ضئيلة.

وهنا قرروا ضم جميع المناقشات ووجهات النظر في ملف خاص يلتزم به رئيس الجمهورية ويكون خلفية له يتبين منها الرأى والرأى الآخر!! .

دعوة تؤكد الاعتراف بهم ، وكان الاعتراف أمنية اسرائيلية بعيدة المنال بل في حكم المحال .. هذه الدعوة على جدواها لهم تدرس هذه الدراسة ، وتمحص هذا التمحيص وزراعة النقب بماء النيل يكون ارادة منفردة ومتطوعة تعرض على اسرائيل لا على مصر !!

نعطى ماء النيل مقابل الضفة الغربية ليروى ويخلق أرضا اضعاف الضفة الغربيا مساحة وسكانا ؟ وتخلق مشكلة أفدح من مشكلة فلسطين كلها ؟ .

الى هذه الحد يكمم الخوف، في عصر الديمقراطية، الهيئات والصحف والأقلام ؟ ثم بعد هذا نشغل الوقت والناس والصفحات بمجلس الشورى ؟..

هل يستشار العلماء ؟

هل يستشار أهل الرأى ؟

هل يستشار المتخصصون ؟

هل يستشار القانونيون والدستوريون ؟

هل يستشار أحذ ؟

الى أين نحن سائرون ؟ ...

# و حول شرعية التبرع بماء النيل

د . حامد ربيع

رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد الشعب ــ ٩ سبتمبر ١٩٨٠ ــ العدد ٧٢

هل نستطيع أن نتعرض لموضوع نقل مياه النيل الى صحراء النقب بوضعية وحياد ومن منطلق المبادىء العامة التى تتحكم اليوم فى ممارسات القيادة فى الدول المتمدينة دون أن ندع العاطفة أو الكبرياء الشخصية تطغى على مفاهيمنا لتمنعنا من حسن الرؤية وصدق الرؤية ؟ .. أن صح ماتداولته الانباء فما الذى يعنيه مد النيل الى صحراء النقب ... ؟

ومن حيث مبادىء السياسة التقليدية ، والتى لايستطيع أحد أن يناقش فى صحتها ، فان مثل ذلك القرار هو : قرار خارجى يتصل بالأمن القومى ، خالق لحالة دائمة لايمكن عقب ذلك الغاؤها ، مرتبطة بالانتاء الاقليمى والجغرافي للدولة المصرية .

ماذا يعنى ذلك ...؟

فلنتابع عناصر هذا التعريف:

أول هذه العناصر : ان مثل هذا القرار هو قرار خارجى .. والقرار الخارجى يقصد به كل ارادة معلنة تعنى وتفرض التزامات فى التعامل مع احدى الدول أو القوى خارج الحدود القومية .

القرار الخارجي بهذا المعنى نوعان : أحدهما اجرائي يتصل فقط بادارة مرفق تمثيل المصالح كاختيار سفير على سبيل المثال .

وثانيهما قرار يتعلق بالأمن القومي كما هو بالنسبة لمد مياه النيل الى صحراء النقب .

واذا كان لرئيس الدولة نوع من الحرية المقيدة في النوع الأول ، فانه بالنسبة للنوع

الثانى يتعين عليه أن يفهم انه يصير فقط أداة منفذة .. القرار السياسي المتعلق بالأم لايصير الا من صنع المؤسسات .. ولرئيس الدولة أن يشترك بوصفه ينتمي الى تلك المؤسسات .. بعض الدول كفرنسا تفرض طرح الموضوع على الاستفتاء الشعبي .. ولكن لاتوجد دولة معاصرة تجرؤ على أن تجعل القرار القومي من صنع حد فقط رئيس الدولة .. فردية القرار في هذا النطاق لا موضع لها .. رئيس الدولة تقتصر وظيفته على أنه يصدر أداة توفق وتنظم عملية صنع القرار .. والمؤسسات على الأقل على في ذلك من جانب المؤسسة العسكرية ومن جانب آخر طبقة العلماء ، ثم مجلس الأمن القومي في صورته الحقيقية كممثل لجميع القوى السياسية وليس كأجهاع الأمن القومي في صورته الحقيقية كممثل لجميع القوى السياسية وليس كأجهاع لانصار الرئيس وأصدقائه يجب أن تشارك في اعداد وضع مثل ذلك القرار .. التقاليد البريطانية تفرض مشاركة رئيس حزب المعارضة .

كذلك فان أى قرار خارجى أيا كانت نوعيته ، يجب أن يخضع لمبدأ مطلق : التوازن بين المنفق والعائد .. ومعنى ذلك أن القرار الخارجى وهو حركة عاقلة \_ أو الفرض كذلك \_ يجب أن يؤدى الى عائد . أن لم يزد فعلى الأقل يجب أن يتساوى مع الجهد الذى بذل .. ومن ثم يتعين علينا بخصوص قرار مد المياه المصرية الى صحراء النقب ان نتساءل :

ماهو العائد على مصر ... ؟

مما لاشك فيه أن له عائدا مزدوجا وواضحا:

• أولا : تمكين الهجرة اليهودية من الآستقرار والايناع في منطقة الشرق الأوسط .

• ثانيا: اعطاء مناحم بيجين فرصة أخرى لتعتبوية مركزه ومركز حزبه المتطرف أمام الرأى العام الاسرائيلي، بل والى حد معين أمام الرأى العام الغربي بمختلف شرائحه.

فهل هذا عائد ایجایی لمصر ... ؟

على أن اخطر مايعنيه هذا القرار هو أنه ينتهى بأن يخلق حالة دائمة لايمكن الغاؤها ترتبط بالانتهاء الاقليمي والجغرافي للدولة المصرية .

□ الشق الأول واضح لا لبس فيه: ان هذا القرار يعنى اعطاء حقوق لاهالى منطقة النقب في أن يصبروا جزءا من وادى النيل يعتمدون عليه في معيشتهم، ولايمكن عقب ذلك ولو بشطحة جديدة قطع ذلك الشريان عن أهالي المنطقة.

لما الشق الثانى: هو الذى في حاجة الى ايضاح .. ذلك أن مصر تنتمى اقليميا وجغرافيا الى حوض وادى النيل .. هذه اللجنة المكونة من عدد محدد من الدول تملك مجموعة من المصالح التى تفرض نوعاً من التماسك والتجانس فى الممارسات وبغض النظر عن الاتفاقيات الدولية وهى قائمة وعديدة ، فان أى دولة تملك حق ارتفاق دولى على جميع اجزاء النهر الذى يربط دول المنطقة .. ومن بين عناصر هذا الارتفاق الدولى أن أى دولة لاتملك التصرف فى مياه وادى النيل الا لاهلها ولذاتها وليس من حقها بأى شكل من الأشكال أن تنصرف فى مياه ذلك النهر لغير أهله الا بالقبول والرضا من جانب جميع دول الحوض .

ومن ثم فليس من حق مصر أن تنقل مياه وادى النيل حتى فى نطاق نصيبها الى خارج حوض النيل ، بل حتى ولو كان ذلك بتصنيع مياهه وبيعها فى السوق العالمية .. هذا الالتزام ليس مقصورا على مصر ، بل انه يمتد ليشمل جميع دول حوض وادى النيل .. وهو التزام لصالح جميع الدول التى تنتمى الى حوض وادى النيل تثبت جدواه الأزمة العالمية فى المياه والتى يتنبأ الجميع بخطورتها فى الأعوام القادمة .

ان مصر تفتح اليوم بابا قد يصير قاتلا بالنسبة لها في المستقبل غير البعيد .. في لحظة معينة تساءل البعض عن امكانيات تجويل مياه النيل من الجنوب ، وبصفة . خاصة لو شقت قنوات أو نسفت بعض الجبال التي تفصل أعالى النيل عن حوض الكونغو حيث أن هذا الأخير قادر على جذب مياه النيل نحو الجنوب بدلا من سريانها باتجاه الشمال .. وما كان قديما خيالا أضحى اليوم حقيقة .. تجويل مجرى الأنهار الضخمة لم يعد مشكلة وقد نفذ الاتجاد السوفيتي أكثر من مشروع واحد بذلك الخصوص .. ولو حدث ذلك فلن تستطيع مصر أن تعتمد الاعلى مياه الحبشة .. ونمن نعلم مدى استعداد الحبشة بدورها للتيل من مصر .. فهل من صالحنا أن نضع مقاليد وأساليب التعامل في الغابات مع دول المنطقة التي تنتمي اليها مصر جغرافيا ؟ .. أم أن علينا أن نعيد التفكير بالحصافة والتؤدة التي يجب أن يتم بها التعامل مع القرارات المصرية ؟

#### 

# • الأراض .. والمياه .. والاستقلال

د . محمد عصفور

الشعب سه و سسير ١٩٨٠ ــ العدد ٧٢

الالتزام الذي يفرض على رئيس الدولة لايعنى فحسب مجرد تجهيز جيش يقف دائما على أهبة الاستعداد لرد العدوان على الوطن والأرض فحسب ، وانما هو يعنى كذلك الحكمة السياسية في وضع سياسة خارجية سليمة تتجنب الدخول في مغامرات عسكرية .

ولما كانت السلطة التنفيذية ـ ورئيس الدولة بالذات ـ هي التي تحتكر في الواقع قرار اعلان الحرب ، فانها تكون مسئولة مسئولية دستورية عن وجوه التقصير أو عدم التبصر في الحرب . وهي مسئولة كذلك عن أي تفريط في الاستقلال أو الأرض . ولهذا السبب فرقت المادة ١٥١ من الدستور بين نوعين من المعاهدات التي يبرمها رئيس الجمهورية : ففي حين ينفرد رئيس الجمهورية بابرام المعاهدات العادية ، توجب الفقرة الثانية من هذه المادة موافقة عبلس الشعب « أو بالأدق الأقرار المسبق » على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة وهميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة ، أو التي تتعمل خزائة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة .

غير أنه لارئيس الدولة ولا الحكومة ولا مجلس الشعب ولا كل هذه المؤسسات الدستورية مجتمعة تملك اتخاذ أى اجراء يمس استقلال الوطن أو يخل بسلامة أراضيه ، ولهذا السبب ، فان عرض السيد رئيس الدولة على رئيس وزراء اسرائيل حصة من مياه النيل لرى صحراء النقب ، هو عرض يتجاوز اختصاصات السيد رئيس الدولة ، بل والمؤسسات الدستورية مجتمعة .. ولهذا لا أقر دعوة صديقى الدكتور حلمى مراد السيد رئيس الدولة الى سحب عرضه ، لأن هذا العرض باطل دستوريا «كا أوضحت في مقال سابق » فلا يحتاج الى سحب :

- فهو من جهة يعترض استقلالنا للخطر ، لأنه فضلا عن تقوية اسرائيل [ بما تستطيع ان تستجلبه من سكان يعمرون المناطق الصحراوية التى ستزرع ] ، فانه يكسب اسرائيل حقوقا تستطيع ان تدعى شرعية المحافظة عليها بقوة السلاح ، وهو مايهددنا بالغزو .
- وهو من جهة ثانية يمس سلامة أراضينا ، فلا يعنى الالتزام بسلامة الأراضى المحماية من الغزو أو الاقتطاع .. وانما يعنى كذلك سلامة بقائها واستمرارها .. وبدون مياه النيل لن تستطيع مصر أن تفى بمتطلباتها الجوهرية فى أحياء الأرض الموات لمواجهة الانفجار السكانى الرهيب .
- وهو من جهة ثالثة تعديل حقيقى في جغرافية مصر ، ومساس بحقوقها في السيادة .
- وهو من جهة رابعة تبرع أو هبة لماء النيل ، وهو أمر لاتملك أى سلطة القيام به ، لأن المادة ١٢٣ من الدستور [ التي أحالت الى قانون منظم ] قصرت أحوال التبرع على التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والتنازل عن أموالها المنقولة ، والنيل وهو شريان الحياة في مصر وروحها ليست مياهه عقارا ولا منقولا مملوكا للدولة ، وانحا هو ملك شعب مصر منذ أن وجد : في الماضي والحاضر والمستقبل .. ولايستطيع جيل من الأجيال أن يتصرف فيه .



### • في ندوة حزب و العمل ، الأسبوعية :

# ابراهیم شکری: « لا » لتحویل میاه النیل

الشعب ـ ٩ ، ١٦ سبتمبر ١٩٨٠

وأختتم المهندس ابراهيم شكرى ، حديثه بمناقشة احداث السياسة الخارجية فقال : لقد كشفت الخطابات المتبادلة أخيرا بين الرئيس السادات ومناحم بيجين عن عدم مطابقة حديث الدكتور مصطفى خليل رئيس الوزراء السابق عن مياه النيل للحقيقة ، وهو الحديث الذى أعلنه في مجلس الشعب بناء على طلب منى ، فلقد اتضح أن هناك عرضا رسميا بمد اسرائيل بمياه النيل ولكن بيجين هو الذى رفض لأنه اعتبر ذلك نوعا من شراء الذمة الاسرائيلية .

واضاف رئيس حزب العمل قائلا: لقد كان لحزب العمل رأى واضح وصريح فى هذه المسألة وهو أنه يجب ألا يكون هناك نقاش فى نقل مياه النيل خارج مصر سن فمياه النيل تعتمد عليها حياة مصر كلها سه فضلا عن أن ذلك سوف يسبب لنا مشاكل وصراعات مع الدول التى لها حقوق فى النيل.

أعلن المهندس ابراهيم شكرى رئيس حزب العمل الاشتراكى فى ندوة الحزب الأسبوعية أن نهر النيل هو مصدر الحياة فى مصر ولايمكن أن تكون مياه هذا النهر موضع مساومة أو استرضاء لاسرائيل . وان مصر تحتاج الى كل قطرة من مياه النيل وان حزب العمل الاشتراكى الذى يعبر عن رأى الشعب الذى يرفض بكل طوائفه فكرة أمداد اسرائيل بالمياه سيعارض تنفيذ مثل هذا المشروع .

وأضاف زعيم المعارضة قائلا: لقد أعلنت في مجلس الشعب رفض حزب العمل الاشتراكي لفكرة اعطاء مياه النيل لأى أحد. وقد كنا نأمل يومها أن تكون مجرد فكرة ، أما الآن وقد اتضحت الحقائق وعرفنا من رسالة الرئيس لبيجين انه قد عرض

بالفعل امداد اسرائيل بمياه النيل فلابد أن يتحمل كل مصرى مسئوليته ويقف بقوة ضد هذا المشروع .

وأشار المهندس ابراهيم شكرى الى أنه حتى بعد بناء السد العالى مازالت بعض المحاصيل في مصر لاتأخذ حقها من المياه وهناك مساحات كبيرة من أراضينا محرومة منها ، فكيف والحال هكذا نفكر في امداد اسرائيل بمياه النيل ؟ ..

## • عرض يتصادم مع الدستور

#### ممتاز نصار

الشعب عد ١٦ سبتمبر ١٩٨٠ هـ العدد ٧٣

عرض مياه النيل على اسرائيل غير قانونى ويتصادم مع الدستور وتترتب عليه أخطار جسيمة في الحال والاستقبال ويجب العدول عنه .

#### « وجعلنا من الماء كل شيء حي »

فقد عبرت هذه الآية الكربمة بأفصح عبارة عن اثر المياه فى حياة الأمة ، وقديما قبل أن مصر هبة النيل ، ومن المسلمات أن حوالى ٩٦ فى المائة من أراضى مصر هي أرض صحراوية وأن المساحة الخضراء تكمن فى شريط ضيق هو وادى النيل ويمثل ٤ فى المائة من مساحة مصر بمعنى ان مصر فى حاجة الى كل نقطة ماء من مياه النيل لتعيش وتنمو طبقا للنمو السكانى المتزايد سنة بعد أخرى ، وبذلك تبرز أهمية مياه النيل وأثرها فى حياة الملايين من المصريين .

وقد عبر الأستاذ كامل زهيرى نقيب الصحفيين فى مؤلفة « النيل فى خطر » عن أهمية هذا الموضوع فقال « لايملك الانسان سوى الذهول فى أن تظهر بغتة على صفحات الجرائد تلميحات أو وعود بمشروع خطير لو صحت حكايته لكان كارثة وطنية تهدد مصر وحياتها ومستقبلها لأجيال قادمة .. ونعنى بهذا الوعد أو المشروع تحويل جزء من مياه النيل الى صحراء النقب عبر سيناء .

وقد ثبت مما نشر فى رسائل متبادلة بين السيد رئيس الجمهورية ورئيس وزراء اسرائيل فى شأن ما تم من اجراءات فى وضع مدينة القدس وبسط السيادة البهودية عليها واعتبارها عاصمة لاسرائيل .. أن السيد رئيس الجمهورية عرض على اسرائيل الانتفاع بمياه النيل فى تعمير النقب .

فما هو الموقف القانوني والدستوري لهذا العرض وماهي الأخطاء التي تنتج من هذا

الاجراء اذا تم وتمسكت اسرائيل به.

وفيما يلى بيان الجواب على هذا السؤال ..

وقبل أن نورد هذا الجواب يجدر بنا أن نسجل نص هذا العرض فى رسالة السيد رئيس الجمهورية المرسلة لرئيس وزراء اسرائيل والتى نشرت فى صحف مصر المسماة بالقومية يوم ١٩٨٠/٨/١٦ ، فقد جاء فى هذه الرسالة مايأتى بحصر اللفظ ..

« وقد ذهبنا الى حد أن نعرض عليكم شريان الحياة \_ مياه النيل \_ اذا نجحنا في التوصل الى حل لمشكلتي القدس والمستوطنات ، وما كان بوسع أحد اخر ان يفعل مثل هذا من أجل التسوية الشاملة ، وقد تطوعنا بعرض هذه الفكرة عليكم بالرغم من التجاوزات التي نتعرض لها من أشقائنا العرب وسوء الفهم الذي نلقاه من جانبكم ، ولكن هذا هو دورنا الذي قدر لنا أن نلعبه في المنطقة وهذا هو التزامنا للسلام » .

وقد اقتنص رئيس وزراء اسرائيل هذه المعانى وسجلها بتحديد مياه النيل وتحديد المكان الذي سيتم به الانتفاع بهذه المياه .

فقال مايأتي بحصر اللفظ ..

أعتقد ياسيادة الرئيس أن حديثنا القصير في العريش كان على النحو التالي ..

أ ـــ اقترحتم نقل مياه النيل الى النقب ، وفى ذلك الحديث لم تذكروا نقل الماء الى القدس مطلقا .

ب ـ ومن ناحيتى فلم اذكر أن التطلعات القومية لشعبى ليست للبيع ، وأعتقد أن مثل هذه اللهجة فيها تجاوز كبير لم استخدمه مطلقا فى أحاديثنا ، لقد اخذتم المبادرة وقدمتم الى اقتراحا مزدوجا .. قلتم يجب أن نتصرف بحكمة وروية وأنا على استعداد لادعكم تحصلون على الماء من النيل لرى النقب ودعنا نحل مشكلة القدس فان حلها حل لكل شيء ، وكان ردى ياسيادة الرئيس ان نقل الماء من النيل الى النقب فكرة عظيمة ورؤية عظيمة حقا ، ولكننا يجب أن نفرق دائما بين القيم التاريخية والحلقية مثل القدس وبين النواحى المادية فلنفصل بين الموضعين القدسى فى ناحية وماء النيل للنقب فى ناحية أخرى .

ومن ذلك يتبين أن رئيس وزراء اسرائيل يحدد العرض الذى عرضه الرئيس عليه في

شأن مياه النيل الى ال الانتفاع محدد برى النقب وتعميره ، ولم يعلق أحد هنا على هذا التحديد .

وبذلك فاننا نناقش الموضوع على ضوء ماجاء فى الرسالتين ونوضح الاجابة على السؤال الذى طرحناه فى بدء المقال وهو ..

ماهو الموقف القانونى والدستورى والنتائج الخطيرة المترتبة على هذا العرض ؟ ، ومن عجب أن هذا الموضوع وهو يشكل قضية قومية كبرى يجب على الشعب أن يعها ويتفهمها تماما ، ومع ذلك فان الصحف المسماة بالقومية لم تعن بهذا الموضوع ولم تتحدث فيه بكلمة كأن الأمر لا يعنيها !!

لاشك ان مياه النيل هي من الأموال العامة بنص المادة ٨٧ من القانون المدنى . اذ هي منقول مخصص لمنافع عامة فقد ورد نص المادة المذكورة وأن تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون

مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص. وهذه الأموال لايجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ومن هذا النص القاطع الصريح يبين أن المال العام لايجوز التصرف فيه بالبيع أو الهبة أو العارية

أو تقرير حق انتفاع عليه وكذلك الوعد بأى من هذه الحقوق فانه غير جائز أعمالا لقاعدة أن تحريم الكل يشمل تحريم الجزء وبذلك فما كان يجوز عرض مثل هذا العرض عن مال عام لايملك أحد التصرف فيه بنص القانون ، ومن ثم فان هذا العرض يكون غير منتج لأى اثر قانوني ويجب العدول عنه احتراما لسيادة القانون وسلطانه وحماية

المال العام أمر يوجبه القانون ٢٥ لسنة ١٩٧٢ .

فقد نص القانون المذكور فى المادة الأولى منه على أن « للأموال العامة حرمة .. وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وتعتبر حماية الأموال العامة فى زمن الحرب واجبا من واجبات الدفاع القومى » .

وتنص المادة الثانية على أن « يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون مايكون سلوكا أو خاضعاً لادارة أو اشراف احدى الجهات الآتية :

أ ــ الدولة وحدات الحكم المحلى.

ب ـــ الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما .

ج ـــ الاتحاد الاشتراكي أو المؤسسات التابعة له .

ــ النقابات والاتحادات ...

وبعد هذا السرد يبين أن عرض مياه النيل على اسرائيل لرى النقب هو اجراء بتصادم مع الدستور ومع القانون ويجب العدول عنه خاصة وأن اسرائيل قد امتدحت هذا العرض واقتصرت فى اعتراضها على التفرقة بينه وبين الروحانيات التى تعتد بها ، وهذا لايبعث على الاطمئنان بأن الأمر قد حسم بعدم مطالبة اسرائيل بمياه النيل الآن فهذا العرض لم ينشىء لاسرائيل حقا ولايمكن أبدا أن تترتب عليه أى نتائج قانونية وينبغى اعلان العدول عن ذلك منذ الآن .

هذا عن الموقف الدستورى والقانونى لهذا العرض ، واما النتائج الخطيرة التى تترتب على هذا العرض فى حالة نفاذه ، فاننا نوجزها بأن مياه النيل هى محل اتفاقات دولية ــ ولاتستطيع مصر وحدها ان تنصرف فى ماء النيل لمنحه لدولة أخرى فى قارة أخرى غير قارة البلاد التى يمر بها هذا النهر ، ففى ١٥ مايو سنة ١٩٠٢ « وقعت معاهدة بين بريطانيا وأثيوبيا وجاء فى المادة الثالثة منها » أن يتعهد ملك الحبشة لدى حكومة بريطانيا بأن لايصدر تعليمات أو يسمح بأصدارها فيما يتعلق لعمل أى شىء فى النيل الأزرق أو بحيرة تاتا أو نهر السوباط يمكن أن يسبب اعتراض سريان مياهها الى النيل مالم يوافق على ذلك حكومة بريطانيا مقدما وحكومة السودان .

وفي عام ١٩٢٩ وقعت اتفاقية مياه النيل لضبط واستخدام مياه النيل في السودان بحيث لايؤثر ذلك على حق مصر المكتسب وحقها الطبيعي في مياه النيل ، وقد أكد ذلك رئيس الوزراء المصرى في خطابه الى المندوب السامي البريطاني في ١٩٢٩/٥/٧ والذي جاء فيه « انه لايجب المساس مطلقا بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية في مياه النيل ولابما تحتاج اليه مصر في توسعها الزراعي للمحافظة على المصالح المصرية ، وكذلك نص على الا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال رى أو توليد طاقة . ولايتخذ اجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التي ينبع منها سواء في السودان أو في البلاد النيلية الواقعة تحت الادارة البريطانية يكون من شأنها انقاص مقدار الماء الذي يصل الى مصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تحفيض منسوبه على أي وجه يلحق ضررا بمصالح مصر .

وقد جاء رد المندوب السامى فى نفس التاريخ مؤكدا لكل ماجاء بكتاب رئيس الوزارة المصرية وموافقا على ما جاء به .

ثم جاءت بعد ذلك اتفاقية عام ١٩٥٩ وهي اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل المعقودة بين مصر والسودان، وتعنى اتفاقية ١٩٥٩ بتنظيم استخدام المياه الواردة من منطقة البحيرات ومن الهضبة الأثيوبية منذ آلاف السنين علاوة على تنفيذ المشروعات اللازمة لاستقطاب الفوائد الضائعة من النيل على طول بجراه ، كما أن الاتفاقية المذكورة قد تركت الباب مفتوحا لأى دراسة فنية لأى طرف من دول حوض النيل بما يكفل الاستغلال الكامل والأمثل لهذا النهر العظيم من أجل مصالح الشعوب النيلية وحدها واعمالا لهذا الاتجاه فقد قام المسئولون المصريون عن مياه النيل بدعوة وفد أثيونى على مستوى عال لزيارة مصر في عام ١٩٧٠ وذلك عقب اجتاع تم في أديس بابا بين رئيس جهاز مياه النيل في ذلك الوقت والمسئولين الاثيوبيين كما سبق ذلك زيارة قام بها وفد مصرى الى أثيوبيا عام ١٩٧٦ لنفس الغرض ، وفي عام ١٩٧٦ تم لقاء آخر بأديس بابا بين هيئة مياه النيل والمسئولين الأثيوبيين عن المياه ، وكان الهدف من كل هذه اللقاءات هو فتح آفاق التعاون من أجل الدول المشتركة في مياه النيل دون غيرها وهذه المعلومات جميعها هي التي أدلى بها السيد وزير الرئ المصرى في مجلس الشعب وثبت هده الحقائق في مضبطة الجلسة السادسة والإنين في ٢١ مايو سنة ١٩٨٠ .

ومن ذلك يبين أن امر مياه النيل تحكمه اتفاقات دولية للوحيدين المنتفعين من مياهه وهم كل الدول المشتركة في هذه الاتفاقيات الدولية والتي يمر بها النيل من منبعه الى مصبه وكل هذه الدول في أفريقيا وبالتالى فلايمكن لأى دولة من دول النيل أن تشرك دولة أخرى خارج نطاق النيل في الانتفاع بمياهه ، ومن ثم فان عرض مياه النيل على اسرائيل أمر يتصادم مع القانون الدولى علاوة على تصادمه مع الدستور والقانون المصرى كما سلف البيان ..

وبالاضافة الى ماتقدم فان الأستاذ كامل زهيرى نقيب الصحفيين أوضح فى مؤلفه سابق البيان أن الصهاينة منذ هرتزل يطمعون فى مياه النيل وقد طلبوا ذلك من المندوب السامى البريطانى اللورد كرومر وان اللورد كرومر قد رفض هذه الأفكار لأسباب تقتضيها مصلحة مصر واستنادا الى رأى العالم بأمور النيل الانجليزى وبلكوكس والى تحقيق فنى اجراه وكيل وزارة الاشغال المصرية وكان انجليزيا ويدعى مستر جارستن وفيما يلى بيان عما ورد فى هاتين الوثيقتين ...

اولا .. فى محاضر وبلكوكس .. فقد ورد فى مؤلف الأستاذ كامل زهيرى مايأتى بحصر اللفظ ..

« ويبدو ان تيودور هرتزل لم يضيع وقته فى شرفة شبرد لمشاهدة الحفلات التنكرية ، أو فى ردهاته لسماع موسيقى الفرقة الكلاسيكية التى كانت تعزف فى الفنادق الكبرى ، فقد كانت البعثة الصهيونية قد أشرفت على ختام أعمالها ، وأخذت تكتب تقريرها النهائى ، وانطلق هرتزل فى الرابعة مساء نفس اليوم الذى قابل فيه كرومر وبطرس غالى ، ليحضر فى الجمعية الجغرافية ، فى قاعة المحاكم المختلطة عاضرة لاكبر خبراء الرى وهو السير ويليام ويلكوكس .

وكان عنوان المحاضرة « مصر الجديدة » وقد تحدث ويلكوكس فى محاضرته من الحضارات الزراعية القديمة وحضارات الانهار ، وتحدث أيضا عن مشاريع الرى عند الكلدانيين .

#### ويروى هرتزل في مذكراته عن محاضرة ويلكوكس ..

« لعل أعظم ما أثار اهتهامى هو العدد المذهل من الشبان المصريين الأذكياء الذين امتلأت بهم القاعة . انهم سادة المستقبل . ومن الغريب ان الانجليز لايبصرون ذلك . فهم يعتقدون أنهم سيتعاملون مع فلاحين الى الابد « أن قواتهم اليوم التى تبلغ عددها ١٨ ألفا تكفى لهذا البلد الكبير ولكن الى متى سيستمر ذلك !»

واذا كانت ظاهرة « المصريين الأذكياء » قد لفتت انتباه هرتزل ، وهم يحضرون عاضرة ويلكوكس فلاشك أن خطط الصهيونية قد أعمته عن معرفة الحقيقة ، فلم يكن هذا العدد المذهل من الشبان المصريين سوى الجيل الرابع من اجيال المهندسين الذين تخصصوا في الرى والنهر ، وكان أولهم في العصر الحديث محمد مظهر باشا أول مبعوث في مدرسة البولتكنيك عام ١٨٢٦ ، ومعه مصطفى بهجت باشا ، وهو الذى شارك في بناه القناطر الخيرية وسافر الى فرنسا لمقابلة المهندس موجبل عند ظهور بعض العيوب في الفتحات الشرقية عام ١٨٤٣ .

وقد أعقبه جيل على باشا مبارك ، ثم تلاه جيل اسماعيل بك سرى ولاشك كان يحضر هذه المحاضرة ، لأنه كان مفتش الرى لوسط الدلتا ، وهو أيضا خريج مدرسة السنترال « والد حسين سرى باشا » وسوف نلتقى به فى نهاية العام ١٩٠٣ عند

رفضه لتنفيذ مشروع صهيونى آخر لتوطين الصهاينة فى كوم أمبو ؟

وأخيرا تكتب البعثة الصهيونية تقريرها في الاسماعيلية في ٢٥ مارس وتجتمع مع هرتزل الذي يقدم بعض الملاحظات : وأهمها ..

١ \_ انه كان يفضل لو أن القسم الأول من الجملة ، جاء كما يلي ..

« لایمکن السکنی فیها فی الحالة الحاضرة ، ولو توفرت المیاه یمکن السکن 
بها » .

٢ \_ « وكان يفضل أيضا الا يذكر السبب الذى من أجله نريد ان نصل البلاد الى خطة العرض ٢٩ » .

ومعروف أن خط عرض ٢٩ يسير موازيا أبو زنيمة تقريبا على خليج السويس ، أى أن المشروع الصهيوني كان يأمل الحصول على أكثر من ثلثى مساحة سيناء ، وليس كا شاع « على استحياء » بعد ذلك وعرف بمشروع العريش » .

ومن الواضح ان هرتزل كان يريد اخفاء مقاصده ، ومطامعه ، فهو تارة يريد اخفاء صلاحية المنطقة للسكنى وعدد سكانها ، للتهوين من خطر المشروع ، وتارة يريد اخفاء حجم المساحة المطلوبة ، حتى لايشق على الحكومة المصرية ابتلاع المشروع .

وإذا كانت لندن قد رحبت وشجعت ، نتيجة ضغوط روتشيلد وجهود هرتزل وسعيهما لدى تشميرلين ولانسدون ، وإذا كانت القاهرة استقبلت البعثة وسهلت مهتمتها ، وفاوضتها ثم تحفظت حتى يأتى رأى الخبراء ، فقد جاء القول الفصل من خبراء نظارة الأشغال العمومية ، حين كتب السير ويليام ادمون جارستن ، وكيل النظارة ، « ١٨٤٩ — ١٩٢٥ » تقريرا نهائيا .

وكان جارستين في ممباسا بكينيا ، وكان براملي كذلك معه ولذلك اعتذر عن اللحاق بالبعثة الصهيونية .

وقد انتهى جارستين فى ٥ مايو ١٩٠٣ من كتابة تقريره بالاشتراك مع فيرشوبل المفتش العام لرى الدلتا .

ويناقش هذا التقرير الفنى بالأرقام المشروع الصهيوني طبقا للافتراضات المقدمة ، ليصل الى اضرار المشروع ، لأنه سيؤثر دون شك على رى الأراضى داخل مصر . ويفند التقرير الفنى بالرأى المشروع الصهيوني تأسيسا على أن رى ٦٠ ألف فدان

ف سيناء ، هو مايقترحه الصهاينة في البداية يحتاج الى ٥١ مترا مكعبا في الثانية ، ومليونا و ٣٤٠ ألف متر مكعبا في اليوم ، وهو مالاتستطيع ترعة الاسماعيلية توفيره . وبذكر أن الحزانات المطلوبة ستزيد من ملوحة الأرض ، وقد سبق لشركة رى البحيرة أن الحزانات المطلوبة في البراري ، ثم اضطرت للتخلي عن المشروع .

ويرجع التقرير ان الخزانات المقترحة في المشروع الصهيوني قد لاتأتى بالنتائج المرجوة . وبهذا فسوف تبذل « الشركة » كل جهد لارغام الحكومة المصرية على مدها بالمياه الصيفية من القناة وفي حالة فشل الخزانات سوف تدعو الشركة « الصهيونية » الحكومة المصرية لتقديم المساعدة وستواجه الحكومة موقفا حرحة « فأما أن تشهد خراب مشروع هام » ، وأما أن تعطى الماء على حساب الأرض في مصر ذاتها » .

وينتهى تقرير جرستين أيضا ، بان الانفاق المقترحة تحت قناة السويس ، ستثير مصاعب فنية ومشاكل ضخمة لان تمرير ٥١ مترا مكعبا فى الثانية خلال هذا النفق يتطلب على الأقل مد ثمانية أنابيب ، قطر كل منها متران مما قد يؤدى الى تعطيل الملاحة فى القناة .

ويقول جارستين .. « وانطباعي الماضي ، وهو مستخلص من تجربة طويلة ، أن مثل تلك الحالات يصحبها ضغط شديد ، وسترغم الحكومة على الرضوخ للطلبات ، ومن أجل هذا فانني لا أوصى بقبول المشروع » .

ويبدو أن هرتزل أحس بالجو في القاهرة ولم تخدعه الموافقة المبدئية من بطرس غالى كما لم يستطع في النهاية اخفاء حجم المشروع ، والاستغناء على المياه ، وخاصة ان عام ١٩٠٣ كان العام التالي لاتمام خزان أسوان ، فأسرع بالسفر الى لندن عن طريق باريس ليقابل تشميرلين في ٢٣ ابريل .

ويقول هرتزل في مذكراته ..

قال لى تشميرلين العظيم . لقد عنرت لكم على بلاد مناسبة اثناء سفرى ، وهي أوغندة ، وهي حارة على السواحل ، ولكن الطقس ممتاز فى الداخل حتى بالنسبة للأوروبيين وتستطيعون ان تزرعوا فيها القطن والسكر . وقد قلت لنفسى وأنا هناك أن هذه البلاد تصلح للدكتور هرتزل .

ولكنك طبعا، تريد الذهاب الى فلسطين أو مايجاورها.

وأجاب هرتزل ...

\_\_ يجب ان تكون قاعدتنا فى فلسطين ، ثم نستطيع بعد ذلك أن نستوطن فى أوغندة ، ذلك أن هناك عددا كبيرا جدا من اليهود يودون الهجرة . ولكن يجب أولا أن نضع أساسا قوميا ، ولهذا فكرنا فى العريش لوضع سياسة جدابة ، ولكنهم لايفهمون ذلك فى مصر . ولم أستطع أن أوضح لهم الأمور كما أفعل هنا فى لندن .

ورغم ان اللقاء انتهى بوعد تشمير لين بالحديث مع وزير الخارجية لانسدون للضغط مرة ثانية على كرومر الا أن التقرير الفنى - فى ٥ مايو سنة ١٩٠٣ - قطع كل سبيل للقبول ، وقد ارسل بطرس غالى باشا ، بعد أسبوع واحد من التقرير ، فى ١١ مايو خطابا الى الكولونيل جولد سمد الضابط الصهيونى ، ومندوب هرتزل الجديد الذى حل محل جرينبرج ، خطاب ينص على أن الحكومة المصرية نظرا لتقرير جارستين لانجد بدا من رفض المشروع .

ويشكو هرتزل فى مذكراته ــ على طريقته ــ من انه « يبدو أننا أخطأنا باعطاء مسودة المشروع لكُلوديت بوزارة الحقانية المصرية، لأن فيها كثيرا من التفاصيل، يبنا مذكرتى « كانت أقل تفاصيل وتبدو خالية من الأذى » .

وأيا كان الأمر ، أو الدافع فان الحكومة المصرية رفضت المشروع الصهيوني بتوطين اليهود في سيناء ، ومدهم بمياه النيل عبر القناة رغم الضغوط الصهيونية النشيطة على تشميرلين ولانسداون ورغم نفوذ روتشيلد الضخم :

وكان لابد من تأجيل مشروع « الدولة » الصهيونية الحاجز كما وصفها هرتزل وقد حدث ذلك عام ١٩١٧ .

واذ كانت مصر ملتزمة فى اتفاقيات دولية مع دول وادى النيل فى تنظيم الانتفاع بمياه النيل وتجديد حصتها فانه لايسوغ لمصر أن تتنازل عن مياه النيل لأى دولة بعيدة عن حوض النيل بل وفى قارة أخرى غير القارة التى يجرى فيها النيل ، واذ قيل انه اسرائيل ستنتفع من حصة مصر فان هذا القول يتعارض مع مصالح مصر اذ أن صحراء مصر أولى بالتعمير من صحراء النقب ويكفى فى ابراز حاجة مصر الى كل نقطة ماء من مياه النيل . ان أهالى محافظة البحيرة مثلاً \_ استعانوا بجميع الجهات المسئولة لانقاذ محاصليهم ومواشيهم لتعذر الحصول على المياه وجفاف قنوات الرى فيها « تراجع صحيفة الأخبار الصفحة الرابعة يوم ١٩٨٠/٨/٢٤ .

وانى اناشد السيد رئيس الجمهورية ان يصدر قراره باعلان العدول عن هذا العرض حتى لاتتشبث به اسرائيل مستقبلا وما قد يجره هذا التشبث على مصر من اخطار فى حاضرها وفى مستقبلها .

ومن عجب ان هذا الأمر قد سبق ان تحدثت عنه وكالات الانباء نقلت هذه الوكالات ماعرضه الرئيس في هذا الشأن وعندما سألنا المسئولين في مصر وقتها عن هذا الموضوع فقد نفوا بصفة رسمية وفي قاعة مجلس الشعب هذه الانباء وقالوا انها لاصحة لها ولم تحدث أي عروض في هذا الشأن ولذلك وإيمانا منا بسيادة القانون فاننا قد طلبنا من رئيس مجلس الشعب مناقشة هذا الموضوع ودعوة المجلس من اجازته لتحقيق هذه الواقعة ولاثبات المسئولية فيما حدث تحقيقا للرقابة البرلمانية وهي واجبة حتى لو كان المسئول من الوزراء قد غادر منصبه الوزاري وذلك طبقا لحكم المادة ١٦٠ من الدستور .



## • مياه النيل وأزمة المشاركة السياسية

رفعت سيد أحمد

الشعب يسد ١٦ سبتمير ١٩٨٠ ــ العدد ٧٣

لايمكن لمن يتعرض للعرض الرسمى المصرى بتوصيل كياه النيل فى مرحلة متقدمة من المباحثات مع اسرائيل الى هذه الدولة .. لايمكن وصف مثل هذا العرض بأنه نتيجة لخطأ فى التحليل أو فى الرؤية الموضوعية ــ الرسمية ــ للمسئولين . أو فى عدم ادراكهم لطبيعة نوايا الطرف الآخر فى المفاوضات .

□ لقد اثبتت التجارب الديمقراطية بالعالم الثالث حقيقة هامة ان لنا ان نستمع اليها بعملية وموضوعية .. ان انهيار ديمقراطيات أو مايسمى بالديمقراطيات \_ بمعنى أكثر دقة \_ في العالم الثالث كان أحد أهم اسبابه هو ماتعارف عليه في الفكر السياسي « بأزمة المشاركة السياسية » أن هذه « الأزمة \_ الحقيقية » كانت المدخل الطبيعي لانهيار انظمة .. أو دخولها الى متاهات ماقبل الانهيار الكبير .. دخولا متنوع الدرجات والمستويات .. غير عاتى بداية لكنه عنيف وصريح ونياب ومتاهات تتفاعل فيها الأخطاء لتخلق في النهاية نقاط وبشائر الازمة الاكبر التي يصعب الافلات السياسي .. أو العسكرى منها !!

ان المشاركة السياسية عملية تفاعل وتداخل لآراء رجل الخبرة السياسية .. مع رجل الشارع العفوى التلقائى .. مع رجل السلطة .. وصولا الى تحقيق الأمثل لأهداف وأمانى قومية عليا .. فأين نحن من هذا المفهوم ؟! وأين نحن من المفهوم الحقيقى للديمقراطية المرادف المنطقى للمشاركة السياسية ؟

أن مياه النيل كجزئية هامة في الاطار الكلى لأزماتنا تأتى لتتفرغ عمليا من
 « أزمة المشاركة السياسية » وتنتج عنها .. كيف ؟

• ان مصر تعيش « أزمة مشاركة سياسية » حقيقة لانقولها عفويا لكن الواقع بدلالائه يؤكدها .. وليست بحاجة الى تدليل ؟! .. ولاننا نعيش هذه الأزمة فطبيعي

ان يكون هناك تعمد مقصود الى تزييف الحقائق والتاريخ والوعى !! لقد ادرك حتى غير المهتمين أو المبالين بقضايانا ان الصراع العربى ــ الاسرائيل ليس مجرد صراع على حدود بل هو صراع وجود وبقاء .. صراع حضارى بمستوياته ودوائره ومشاكله الحالقة والناتجة .. وان أمتنا العربية التى نرتبط بها عضويا وتاريخيا وحضاريا تعانى كنتيجة لهذا الصراع وأيضا كسبب موصل اليه .. من مشاكل قائلة مترابطة .. فمن تخلف اجتماعى واقتصادى يتطلب الاستغلال الأمثل لثروات أمتنا وامكانياتنا الاقتصادية .. الى قيادات مهترئة تفتقد الارادة المستقلة في صنع وخنق سياساتنا القومية حين تسمح بأن تصير مجرد أداة طبعة في لعبة الصراع الكبرى بين القوتين العظميين الى وحدة عربية ولاتريد أن نحقق رغم حتميتها .. الى صراع حضارى مع غزوة صهيونية ... يؤدى بدرجة أو بأخرى الى استمرار حالة اتفزق الاقليمي .. الذي يودى الى ماسبقه من مشاكل سابقة مكونة « نظرية الأوانى المستطرقة » ، التخلف يؤدى الى قيادات مهترئة .. والأخيرة تؤدى الى الوقوع بلا وعى ألعوبة في أيدى الدول الكبرى .. التى مهترئة .. والأخيرة تؤدى الى الشعوب .. تلك الوحدة التى تتحد وتحدد دينامية ومستقبل الصراع العربى الاسرائيلى .

ان النيل العظيم ليس ملك مصر وحدها لكنه ملك هذه الأمة العربية والأفريقية والأخيرة تتناقض مصالحها « أتوماتيكيا » مع مصالح اسرائيل في القارة السوداء والنيل العظيم الذي تمتلكه أمتنا يصير بهذا أداة فعالة في الصراع وليس أداة قائلة لحق أحد الطرفين برفع المستوى الاقتصادى والحضارى للطرف الصهيوني الآخر .

• النيل العظيم بهذا المعنى يأتى ليصير بالأزمة التى تثار حول مياهه دليلا آخر على انعدام « التفاعلية السياسية » فلو وجدت المشاركة ولو تحققت بمفهومها الصحيح المتعارف عليه لكانت النصيحة السياسية بأننا فقراء .. وباننا فى أحوج مانكون لكل قطرة ماء من نيل مصر لهذه الصحراء الشاسعة التى تسبح فيها مصر .. قد لقت صدى .

لكن الازمة تتعدى كل هذا لتصير استهائة واضحة بمياه النيل وبشعب النيل .. وبرجال الرأى والخبرة على أرض النيل .. فازمة المشاركة السياسية تجمع .. وتشمل .. وتعم والاتقف عند بعد واحد فأبعادها تتفرع وتتعدد! ان تحقيق مشاركة سياسية واعية يمثل مناعة ديمقراطية صلبة لأى نظام يبغى

البقاء .. أن فهم حركة التاريخ وتحليلها يؤكد انه يسير نحو الديمقراطية .. بأبعادها الاجتاعية والسياسية .. والوقوف امام عجلة التاريخ قد يفيد وقتيا .. لكنه لايجدى على المدى البعيد .. فهل ندرك هذه الحقائق ؟ وهل ندرك أن التقدم الحقيقي لاى بلد من البلاد ليس سوى عملية تتفاعل فيها الآراء الصحيحة بالواقع وقضاياه لخلق تصور أمثل للعمل ؟!

# • النيل في خطر .. ومصر أيضاً

كامل زهيري الشعب ١٦ سيتمبر ١٩٨٠ ـ العدد ٢٣

إنه موضوع خطير يحتاج الى مناقشة صريحة ونزيهة ومن غير تهوين أو تهويل ليس سبقاً صحفياً .. ولاخصومة حزبية ولكنه حوار حول مصر ونيلها ومستقبلها

ليس موضوع تحويل مياه النيل الى القدس ، أو النقب سبقا صحفيا ، ولا خصومة حزبية . ولا جدلا أو اجتهادا . أنه موضوع خطير . وهو لايقل خطورة في ظنى عن اتخاذ قرار حفر قناة السويس في مصر ! .

وقد كان محمد على عاقلا وحكيما حين رفض فكرة حفر قناة السويس حين عرضها عليه وفد السان سيمونين الذى زار مصر عام ١٨٣٤. وقال انه لايريد أن يوقع مصر بين انياب الدول الكبرى. بل وكان محمد على حصيفا أيضا حين رفض القرض الذى عرضه عليه آل روتشيلد بعد حملته على سوريا وفراغ الخزانة المصرية من المال لأنه كان بعرف مغزى هذا القرض ونهايته.

.. بينها كان سعيد باشا من اتعس الحمقى فى تاريخنا . وأصبحت حماقته نكبة على عهده والعهود التالية . وظللنا قرابة مائة عام ، ومصر للقناة بدلا من أن تكون القناة لمصر !

واليوم يحتاج موضوع مياه النيل الى مناقشة صريحة ونزيهة ، ومن غير تهوين أو تهويل ، أو حتى أن يأخذ النقاش شكل الجدل الصحفى أو النزاع الحزبى . فالأمر أكبر منا جميعا ، لأنه حوار حول مصر ونيلها ومستقبلها ومستقبل الأجيال القادمة ، والمؤرخون ـ في مصر ـ والمهندسون والقانونيون وخبراء الزراعة والرى والأمن الغذائى مدعوون جميعا ليدلوا بآرائهم في أبعاد هذا الموضوع الخطير بل لست أبالغ إن له جوانب عسكرية في المدى البعيد .

٢ ــ واذا كنت قد دفعت الى المطبعة بكتاب « النيل فى خطر » أو الاطماع الصهيونية فى مياه النيل من هرتزل الى بيجين « ١٩٨٠ ــ ١٩٨٠ » فكان هدف الأول هو أن اثبت بوثائق لايمكن دحضها ان حركة الصهيونية تخطط منذ أيام اللورد كرومز وتيودور هرتزل والملكة فيكتوريا والحنديو عباس حلمى وبطرس باشا غالى للحصول على مياه النيل ، وتحويلها الى سيناء للتوطن لمدة ٩٩ عاما ، بناء على مشروع عرضه هرتزل على كرومر ، ثم رفضه جارستن وكيل نظارة الانشغال على أسس فنية ، وهى الخوف على كميات مياه النيل بعد الانتهاء «عام ١٩٠٣ » من بناء خزان أسوان حتى تبقى المياه لحوض النهر للتوسع الزراعى وخاصة لتحويل مصر الى مزرعة لانكشير كما كانوا يقولون .

٣ \_ واذا كان الكشف عن هذه الوقائع القديمة والوثائق الخفية ، يكشف أيضا عن اغفال مؤرخينا وساستنا ، حتى عظمائهم ، وأكثرهم نزاهة وطنية في الاشارة للمشروع الصهيوني القديم المعروض عام ١٩٠٣ . فلا الرافعي ، ولا مذكرات محمد فريد ، أو عباس حلمي ، أو أية مذكرات نشرت حتى الآن اشارت الى مشروع تحويل مياه النيل عام ١٩٠٣ .

ورغم أن الحزب الوطنى بقيادة مصطفى كامل كان يقظا الى حد الالتهاب والتوتر ، لمشكلة السودان ، والجيش ، والحدود الدولية لمصر ، وحادثة طابة ، ودنشواى ، ومشكلتى الجلاء والدستور وقانون المطبوعات ، الا أن الحزب وجرائده لم تلمس المشروع الصهيوني . ويرجع ذلك الى السرية المطلقة التى احاط بها هرتزل مشروعه « كا بينا ان هرتزل جعل اعضاء البعثة وهم زعماء الحركة الصهيونية فى النمسا وجنوب افريقيا ولندن وكبير الأطباء فى حيفا » يقسمون على عدم الافشاء بأى شيء أو الادلاء بأى حديث صحفى ، وطبيعى أن الانجليز أنفسهم لم يذيعوا شيئا عن المشروع ، حتى ان كتاب كرومر الشهير عن مصر ، وكتب ملنر ، وستورز ، وراسيل لم تشر من قريب، أو بعيد كذلك وطبيعى أن بطرس باشا غالى ناظر الخارجية حينذاك لم يفتح فمه !

والمقطوع به ان هذه السرية التي فرضها الاحتلال والصهيونية جعلت هذه الصفحة سرا مطبقا لم تتكشف في حينها لاحد من الوطنيين .

٤ ــ وقد خصصت في الكتاب ستة فصول ، منها خمسة للمشروع الصهيوني

القديم الذى كان يقوم به هرتزل الى تشميرلين وسالسبورى فى لندن ، ثم عاد لتقديمه الى كرومر عام ١٩٠٣ ، ثم خصصت فصلا سادسا وأخيرا للمشروع الجديد الذى ظهر على صفحات الجرائد الاسرائيلية وعلى لسان المهندس اليشع كلى ، رئيس هيئة تاحال ، وهى هيئة تخطيط المياه فى اسرائيل ، منذ عام ١٩٧٤ .

وكان الهدف من الكتاب \_ اذن \_ هو كشف ابعاد المشروع الصهيوني القديم ، والمشروع الصهيوني الجديد ، وللتحذير من مخاطر الموافقة عليه ، لأسباب دولية ، ودستورية ، وأمنية ، مع الاشارة الى المؤلفات الأمريكية التي ظهرت منذ عام ١٩٣٨ حول تعمير النقب وتهجير اليهود اليها ، وأحياء الزراعة النبطية نسبة الى حضارة الانباط قبل الاسلام بمائتي عام ، وكانوا يزرعون سيناء شريط شرقى خليج العقبة ويمتد شمالا الى عاصمتهم البتراء « في الأردن الآن » .

وأخطر هذه الكتب كتاب لودرميلك المهندس الأمريكي ، الذي استند اليه جونسون لتحويل مياه الأردن ، لأن لودرميلك صاحب نظرية اعادة تسكين اليهود في فلسطين واعادة احياء الزراعة في صحراء سيناء ، والنقب . بتحويل مياه الأردن ، والنيل . والحديث يطول عن كل ماكتبه الجاسوس لورنس عن صحراء سيناء أو كتبه جارفز ، حاكم سيناء البريطاني عن امكانيات الزراعة في النقب وكل ذلك حديث تاريخي يطول . ولكن الأخطر والأهم هو الحديث عن مشاريع اسرائيل القائمة لتعمير النقب ، وحشدها بمزيد من الصهاينة الذين سوف يقدم أغلبهم من شرقي أوربا ، وهم على الغالب من غلاة الصهيونيين للاقامة على حدود مصر الدولية . ومن المؤسى أن نتقدم نحن بأيدينا مايضعفنا وبما يقوى اسرائيل في العدد والكثافة السكانية .

ولقد كانت غاية الكتاب ( النيل في خطر ) اثبات :

١ ــ ان هناك مشروعا قديما، وأطماعا قديمة منذ عام ١٩٠٣.

٢ ـــ وهناك أيضا مشروع جديد، ظهر عام ١٩٧٤.

وحديثنا اذن عن أطماع اسرائيل في مياه النيل ليس حديثا عن اشباح هائمة أو أوهام طارئة ، بل هي أطماع قديمة ترجمها الصهيونيون الى مشاريع مدروسة .

واذا كنا منذ عام تماما ، وعلى التحديد منذ سبتمبر ١٩٧٩ ، قد بدأنا الاشارة الى المشروع الصهيوني الجديد ، ثم بدأ الجدل حوله ، وظل الأمر يتأرجح مابين

التهوين الساذج أو تهويل جامح أو قلق يصل الى حد الهم ، ويرجع ذلك الى قلة المعلومات الرسمية ، ولم يكن يكفي الاعتماد على مانشرته مجلة أكتوبر ( ١٤ أكتوبر ١٩٧٩ ) عما سمته مشروع زمزم ، وحاولت أن تصبغ مشروع تحويل مياه النيل الى القدس عبر النقب بصبغة دينية ، وكأن الدين يسمح بالتنازل عن السيادة الوطنية واهداء اليهود شريان الحياة لشعب يعتمد منذ آلاف السنين على الرى من النهر! ، ولم يعرف أحد من عامة الشعب ماذا حدث في زيارة اريل شارون وزير الزراعة الاسرائيلي للقاهرة ، ولا عن زيارة وزير الزراعة الأمريكيي ( على الرغم من ادلائه بعد عودته بحديث في الاذاعة الأمريكية لم ينشر في مصر حول المشروعات المشتركة بين سيناء والنقب ) ، ولا عن زيارة البارون أدمون روتشيلد ، ودور عائلة روتشيلد منذ أيام محمد على معروفة ، ودورهم في استيراد عمال سودانيين لتجفيف مستنقعات فلسطين شمالي بحيرة طبرية عام ١٨٨١ قبل انشاء أول مستعمرة صهيونية معروف كذلك ، ناهيك عن الدور الخطير لآل روتشيلد أيام قناة السويس، في عهد اسماعيل، ودورهم الأخطر في اقامة اسرائيل ذاتها . ولكن كل هذه الزيارات واللقاءات الرسمية لم تستطع صحافتنا « القومية » ان تهتم سوى بنشر الصور الباسمة ، لهذه اللقاءات أو التعليقات الساذجة . كما لم يتقدم أحد من حضرات اعضاء مجلس الشعب لا بطلب احاطة ، ولا بسؤال ، ولعل بعضهم يعلم ، والمرارة في فمه ـــ انه لن يفوز بشيء من الحقيقة ، لأن أحد النواب هو الدكتور حلمي الحديدي أثناء مناقشة بيان وزير الدولة للشئون الخارجية الدكتور بطرس غالى ، قد وجه سؤالا صريحا عن تحويل مياه النيل لاسرائيل، وكان ذلك برئاسة الدكتور فؤاد محيى الدين كرئيس لجنة للشئون الخارجية في مجلس الشعب وقد اذيع بيان الوزير في التليفزيون، ثم قطع الارسال عن الاجابة حين جاء دور السؤال عن قضية مياه النيل ! وكان الموضوع لايتصل بقضية من أخطر قضايانا القومية.

واذا كانت الصحف « القومية » التى تشكو عادة من ازدحام الكتاب والصحفيين على صفحاتها ، قد فضلت الصمت التام ، وانضمت الى سياسة الاذاعة والتليفزيون التى ترسل سبعين ساعة أو أكثر فى اليوم الواحد وهى سياسة الحديث عن كل شيء عدا القضايا القومية الخطيرة ، فان بعض الأقلام التى دأبت أن تلقى فى روع القراء أنها قريبة أو مقربة من الدوائر الحكومية ، أخذت تهم الأقلام التى أثارت موضوع تحويل مياه النيل الى اسرائيل بأنها أقلام مشككة . بل تطوع أحدهم

بتفسير خطة الرئيس السادات في جريدة الأهرام ، وتطوع آخر في جريدة الأخبار بنشر حديث لأحد السادة المحافظين ، وكان يعمل وكيلا أول لوزارة الرى ، لينزل جام غضبه على الذين يرجفون بأن ترعة السلام ( ترعة العنانية سابقا ) لها علاقة بتحويل مياه النيل الى النقب .

ولم يقل أحد أن ترعة السلام لها علاقة بتحويل مياه النيل الى النقب ، فالمشروع الصهيونى يحدد مسار القناة من الاسماعيلية الى العريش لتتجه الى رفح ، ثم تعبر الحدود المصرية لتنوع لفرعين الى الشمال والنقب ( وقد نشرت صورة لخريطة المشروع فى الكتاب ) .

وياليت الأمر وصل الى هذا الحد . ولكن حديث السيد رئيس الوزراء السابق مصطفى خليل فى مجلة الحوادث اللبنانية ، والذى نشرته الجرائد اليومية ، كاد يقطع كل قول وشك ، لأنه كذب أى كلام عن المشروع ولم يعد هناك مجال لتصديق مجلة أكتوبر ( ١٩٧٩/١٢/١٦ ) ، وتبددت « الشكوك » التى أثارتها « الشعب » فى يناير ١٩٨٠ ، ولم يبق مجال للجدل الفقهى بين الدكتور محمد عصفور ( جريدة الشعب ١٩٨٠/١/٢٢ ) والدكتور ممدوح توفيق حول دولية النهر ، وحقوق دولة الشعب على النهر ولا الرأى الفقهى الذى أدلى به الدكتور وحيد رأفت ، كل ذلك كاد يقطعه رئيس الوزراء ، خاصة أنه أيضا رئيس وفد المفاوضات مع اسرائيل !

ولكن نص خطاب الرئيس السادات الى مناحم بيجين المنشور فى ٨٠/٨/١٣ كشف ان الذين يدعون القرب من الحكومة هم أبعد عن الحكومة من المعارضة ، لأنهم لايدافعون عن الحكومة ولايعرفون من قراراتها وأسرارها شيئا ، وهم يدافعون كا يتخليون ، لا كما يعرفون ، لأنهم لايعرفون شيئا . وكشف الخطاب كذلك أن الذين هاجموا الأقلام التى اعترضت على وعد اسرائيل بتحويل مياه النيل انما يهاجمون دون أن يكلفوا أنفسهم تقصى الحقائق ، لأنهم متطوعون «عمال على بطال » .

وقد كشف خطاب الرئيس السادات ــ أن عرض تحويل مياه النيل الى القدس عبر النقب انما يرجع الى محادثات أسوان « الفقرة ١٤ من الخطاب » ثم قال بيجين في رده أيضا أن العرض تكرر في العريش ( مايو ١٩٧٩ ) .

وأمام هذه الخطابات الرسمية لم يعد هناك حاجة الى اجتهاد . فلا اجتهاد مع النص

الصريح الواضح .

واذا كان ثمة اختلاف بين الخطابات فهو ليس خلافا على عرض نقل مياه النيل الى النقب ، ولكن بيجين قال أنه يعتقد أن الرئيس السادات لم يذكر نقل الماء الى القدس . واقترح مياه النيل الى النقب .

وتشاء الصدف أيضا أن تنشر رسالة الرئيس السادات للملك الحسن ردا على خطابه ، وجاء فيه مايلي :

« وانطلاقا من هذا المفهوم فقد ذهبت الى أبعد المدى مع رئيس الوزراء الاسرائيلى في اقتناعه بالتسليم بضرورة احترام حقوق العرب المسلمين في القدس ، وبوجوب وقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية وغزة والبدء بإزالة المستوطنات القائمة ، كحافز للجانب الاسرائيلي ، فقد عرضت عليه امداد اسرائيل بجزء من حصة مصر في مياه النيل لاستخدامها في اعادة تسكين المستوطنين في منطقة النقب بعد اخلائهم عن المستوطنات القائمة في الضفة الغربية وغزة وعلقت هذا الموضوع على شرط تعاون اسرائيل معنا في حل مشكلة القدس والمستوطنات » .

وفى أحسن الفروض والاحتمالات - وهو ما نفضله - بأن تتخلى اسرائيل عن سياستها في الضفة الغربية وغزة .

وحتى هذا التفسير يعنى:

١ ـــ ان عرض مياه النيل الى النقب له مقابل ، وهو ما أراد مناحم بيجين كما يبدو من رده المنشور ـــ أن يفصل بينه وبين التخلى عن القدس ، أو التخلى عن الضفة الغربية وغزة .

۲ ـــ ان مناحم بیجین لم یرفض العرض بمیاه النیل ، ولکن یرید آن یفصل بینه
 وبین موضوع القدس .

ومعنى ذلك \_ وباللهول \_ انه يربد القدس ومياه النيل وعدم الجلاء عن كل الأراضى العربية \_ بل واسكات وزير الخارجية المصرى عن الاتصال بالدول الأفريقية ، بل وعتاب مصر أنها صوتت في الأمم المتحدة ضد اسرائيل! ( راجع خطاب بيجين ) .

ونحن اذن مع كل الآراء التى أظهرت أننا لانستطيع ــ قانونيا ــ باعتبار نهر النيل نهراً دوليا: أن نتصرف فى مياه النيل بما يضر دول المنبع ، ومنها دول شقيقة مثل السودان ، ودول جمعتنا بها جيرة تاريخية ، وعلاقات تعاون مئات بل آلاف السنين .

ولانستطیع دستوریا کذلك ــ وقد بین أساتذة القانون الدستوری من أساتذتنا ً ذلك بوضوح .

ولكننى هنا أستأذن أن أضيف أن القضية أكبر كثيرا من كل هذه الحجج لأنها أيضا تتصل بمستقبل العشرين عاما القادمة .

### فنحن أمام:

١ \_ عرض الرئيس السادات بتحويل مياة النيل الى النقب والقدس.

٢ \_ مشروع اسرائيلي مدروس ومنشور منذ عام ١٩٧٤.

٣ ــ تكتيكات تفاوضية يلجأ اليها بيجين ، اذ أنه لايرفض المشروع « المادى » ، ويطالب الآن بالمشروع « الروحى » ، فهو يبدأ بالأصعب ، وهو موضوع القدس ، ويطرح الأسهل وهو موضوع مياه النيل .

ونحن أمام مخاطر عظمى ، أهمها الأمن الغذائى المصرى ، وأنا من المؤمنين بأن مصر لابد أن تنتقل من النهر الى البحر ، أى لابد من التوسع الزراعى بأقصى طاقة ، لتصل الى ١١ مليون فدان ، حين يصبح عددنا سنة ٢٠٠٠ هذا الرقم الرهيب ٦٧ مليون نسمة ( أى ضعف عدد سكان الامبراطورية العثانية من الاناضول الى تونس حتى اليمن جنوبا ) .

واذا كان المتاح لنا الآن هو ٥٥ مليار متر مكعب ، سيزداد بعد تنفيذ قناة جونجلي ، المشروع المصرى السوداني عام ١٩٨٢ ، بضعة مليارات فان العجز سيبقى ٢٢ مليار متر مكعب أى أقل من نصف كمية المياه الحالية .

ومع كل الآمال التي نضعها في التوسع شرقا وشمالاً ، ومع المعجزات الهندسية التي يصنعها المهندس المصرى في نفق أحمد حمدى ، أو السد العالى أو غزو الصحارى ، فان الحصة القصوى المخصصة لمصر ... طبقا لاتفاقيات دولية ... هي أقل كثيرا من حاجتنا الفعلية أمام زيادة السكان المؤكدة ؟

قائم على الأمن ، فنحن نبغى تطبيق القرار ٢٤٢ فى النهاية وجلاء القوات الاسرائيلية المعتدية عن كل الأراضى العربية المحتلة عام ١٩٦٧ ، واسرائيل لها تفسيرات وأهداف اتضحت تماما فى خطاب بيجين الأخير .

والكارثة أن مصر وكما كتبت من قبل أيضا ــ دفعت ثمن حروب أربعة ، ولازالت تدفع ثمنها حتى الآن ، ويراد لها أن تدفع ثمن السلام مقدما .

ومن أجل ذلك ، فالقضية ليست جدلا صحفيا ، ولانزاعا حزبيا . أنها قضية أخطر من أن يكون الحديث فيها تهوينا أو تهويلا . بل انها تحتاج الى حديث بالأرقام ، عن حاجاتنا البشرية والاقتصادية من الآن حتى عام ٢٠٠٠ بل لعلها تحتاج الى أن تغير اساسا نظرتنا الى السياسة والدبلوماسية ، ذلك أن الصراع حول الطاقة اذا كان محور صراع الثانينات ، فان الصراع القادم الذى لن يقل عنه حدة ، هو الصراع حول المياه . وهو مانبهت اليه فى كتاب النيل فى خطر . وأعود اليه لأن مصر أيضا فى خطر ، ولن يغفر لنا التاريخ الصمت أو المحاسنة .



## • قرار باطل لا يصححه الاستفتاء

د . حسين خيلاف الشعب ـ ٢٢ سبتمبر ١٩٨٠ ـ العدد ٢٤

تواترت الانباء في الفترة الأخيرة عن عرض قدمه المسئولون في اسرائيل خاص بتعمير النقب بمده بمياه النيل ، وذلك مقابل تفاهم يتم بين الطرفين بشأن القدس والمستوطنات .

ـ وليس شك أن نسلم جميعا بالصعوبات التي يلقاها الجانب المصرى في مباحثات الحكم الذاتي للفلسطينيين ، وأنا نرجو له النجاح في هذه المباحثات ، احقاقا للحق العربي . ورغم ذلك ، فقد تملكنا جميعا ، على حد تعبير الأستاذ كامل زهيرى نقيب الصحفيين ذهول حين وردت انباء العرض المذكور ، حيث لايمكن قبوله من النواحي القانونية أو السياسية أو الاقتصادية .

فمن الناحية القانونية ، فان مياه النيل ، مثالها في مثال غيرها من الأموال العامة ، تعتبر غير قابلة للتصرف فيها ، كا لايجوز تملكها بالتقادم ، ولايصح تعريضها للفناء أو التناقص ، ولايصح لأحد الادعاء بحقوق ارتفاق عليها . كذلك وعلى الأخص ، فمياه النيل جزء لايتجزأ من حياة كل مصرى ، حتى لتنتفى هذه الحياة بدونها . لذلك ترانا نتمسك بحقوقنا في تلك المياه ، قدر تمسكنا بكل شبر من أرضنا ، حتى لو كان رمالا تذروها الرياح . ويتفرع على ذلك كل قانون أو قرار أو اجراء يستهدف الانتقاض من حقوقنا في تلك المياه يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ، وهو بطلان لايصححه أى اجراء آخر ، كأن يجرى الاستفتاء عليه ، فالاستفتاء ، ان جرى على مثلا قرار مد النقب بمياه النيل ، لايضغى على ذلك القرار صحة ليست منه . كذلك فليس يكفى في تصحيح بطلان مثل هذا القرار ، بغرض صدوره ، ان يقال ان اسرائيل ستحصل على مياه النيل مقابل تنازلها عن ادعاءاتها بخصوص القدس والمستوطنات ، فالحقوق المتعلقة بالسيادة ، والحق في مياه النيل بعض منها ، لايتم النزول عنها بتقديم فالحقوق المتعلقة بالسيادة ، والحق في مياه النيل بعض منها ، لايتم النزول عنها بتقديم فالمتعلقة بالسيادة ، والحق في مياه النيل بعض منها ، لايتم النزول عنها بتقديم

مقابل جل أو هان .

وعلى أية حال ، فان اسرائيل وان ابدت اعجابها بالشق الأول من العرض الخاص يمد النقب بمياه النيل ، فانها لم توافق على المقابل بخصوص القدس أو المستوطنات ، فهى تريد أن تحتفط لنفسها بكلتا الحسنيين ، وان نخرج نحن من الصفقة صفر اليدين .

أما من الناحية السياسية ، فنلاحظ ، بالنسبة لعلاقاتنا السياسية مع الخارج ، أن توريع مياه النيل يهم دولا أخرى غيرنا ، كما أنه يخضع لاحكام اتفاقات تمت في هذا الحصوص بين تلك الدول ، وذلك منذ سنوات طويلة . وقد روعى فيها تحقيق العدالة في توزيع المياه . وكان من اثرها الاستقرار في العلاقات السياسية بين مصر والدول المذكورة ، من أجل ذلك فثمة خطر حقيقى أن تدعى اسرائيل ، بمناسبة وصول المياه الى النقب ، وجوب معاملتها كطرف في تلك الاتفاقات ، وهو ما لاتطمئن اليه على الأقل بعض الدول المطلة على النيل .

كا يخشى اقحام اسرائيل نفسها فى هذا الميدان الى احلال الاضطراب محل الاستقرار فى العلاقات بين الدول المذكورة ، وفى ذلك مايعرض مصالحنا نحن لخطر أكيد ، خاصة فانه اذا تقررت لاسرائيل حصة فى مياه النيل ، فانها ستطالب أيضا فى أغلب الظن ، باعادة النظر فى الاتفاقات المذكورة لتتفق « مع الوضع الجديد » .

وعلى أية حال يلاحظ ان اسرائيل تعمد حاليا الى التهوين من شأن المياه التى يحتمل ، فى ظنهم ان ستحول الى النقب ، وذلك بمقولة أن هذا الماء كان يذهب هدرا الى البحر ، واسرائيل تتغافل بذلك عن الجهود الجبارة التى بذلتها وتبذلها مصر فى سبيل البحث ومحاولة الاستزادة عن طريق اقامة القناطر والسدود ، والافادة من مياه الصرف والمياه الجوفية ، مع اجرائها حاليا التجارب المتصلة لمعرفة مدى أمكانها الأخذ بطرق الرى عن طريق الرش والتنقيط الخ . ومن البدهى انها لاتستطيع ، حتى اذا رغبت فى ذلك ، فى القيام بكل هذه الأوجه من النشاط والمشروعات دفعة واحدة ، فشمة مقتضيات مالية وفنية واقتصادية من شأنها ادخال عنصر الزمن فى الموضوع . وهذه المقتضيات نخضع لها نحن كا يخضع لها غيرنا .

ولو اقتصر الحال على مجرد انتقاء أى نفع بالنسبة لنا من الانفاق المشار اليه لهان الأمر ، لكن هذا الاتفاق ، حسم طالعتنا به الانباء في الآونة الأخيرة ، يمكن ان

ينطوى على ضرر بالغ.

ويجرنا ذلك الى الكلام عن الناحية الاقتصادية .

فمن جهة ، فان حاجتنا الى الماء وهى قائمة حاليا كما هو معلوم ، ستتزايد بسرعة على مر السنين ، وذلك تحت تأثير تكاثر السكان والسعى الى رفع مستوى المعيشة ، وتزايد الحاجة الى الماء من أجل التصنيع وخلافه . وملايين الأفدنة من الأراضى الجديدة التى لابد لنا من أضافتها الى المساحة المزروعة الحالية ، والتى ننفق في سبيلها الجهود والأموال الطائلة ، تحتاج في أصلاحها واستزراعها الى مقادير طائلة من الماء ، ونحن في سبيل التفاوض في هذا الشأن مع الدول الأخرى ذات الشأن المطلة على النيل .

فاذن فكيف نعطى ونحن المحتاجين ؟ وكيف نضع بأيدينا حدا للتنمية في بلادنا ؟ على أن الأمر لايقتصر على الماء في حد ذاته ، فالمياه للنقب خطوة تتبعها خطوات ، ولابد أن نتبين وجه المنفعة التي تعود علينا من كل منها ، كا لابد لنا أن نتعرف الى النتائج السياسية وغيرها التي تترتب على تغيير خريطة المنطقة أن صح مايقال من تقرير تصيب في مياه النيل لاسرائيل ، وأنا لنرجو أن يصرف المسئولون عندنا النظر عن هذا الاتجاه ، من بعيد تبين ضرره من أكثر من وجه .

# • .. وتصبح النقب - أيضاً - هبة النيل!

عبد العظم أبو العطا الشعب ــ ٢٣ سبتمبر ١٩٨٠ ــ العدد ٧٤

ترددت كثيرا ، حين أردت أن أكتب فى موضوع مياه النيل واسرائيل ، وكان مصدر ترددى أنه أمر ثقيل جدا على النفس ان يقترن اسم اسرائيل فى مقال أو دراسة باسم ماء النيل ...

لقد تعودنا لعشرات السنين، ان يقترن ماء النيل بمصر والسودان وبهضبة البحيرات الاستوائية، والهضبة الحبشية، حيث منابع النيل ومصادر مائه ...

وجاهد المهندسون المصريون منذ القرن الماضى، لاكتشاف المنابع، ثم لترويض النهر، ثم لكشف اسراره، ثم للسيطرة على موارده والتحكم فى ايراده، جاهدوا وبذلوا من أجل نقطة الماء .. وكان الاحساس دائما ان نقطة الماء بالنسبة للمصريين هى مصدر الخير، ومبعث الحياة ليس لجيل واحد، ولكن لكل الأجيال، وعندما تزايد السكان، وضاق الوادى بأهله، اشتدت الحاجة الى نقطة الماء، وبدا الاحساس بندرتها، بل بدأ الخوف من نضوبها، وعجزها على الوفاء بالمقومات الأساسية لحياة شعب تعود ان يستمد منها الحياة ..

وعلى مدى أربعين عاما ، عكف المهندسون المصريون على دراسة كل الامكانيات المتاحة لهم لتنمية موارد النيل ، ولضمان استمرار الحياة في واديه ..

وقالوا بضرورة انشاء مشروعات كبرى للرى فى الهضبة الاستوائية ( فى أوغندا وزائير وتانزانيا وكينيا ) وفى الهضبة الحبشية فى اثيوبيا وفى السودان الشقيق .

وأعدوا لهذه المشروعات دراسات أخذت من جهد وفكر الانسان المصرى شيئا ليس له مثيل في أي مكان آخر في العالم .

• ثم جاءت فكرة السد العالى ، فكانت الانقاذ العاجل لشعب مضر والسودان

بمشروع واحد يمكن لهم من زيادة المتاح من ماء النيل بنحو ٤٠٪ كل عام . ويحقق لهم رصيدا اضافيا يزيد الأرض المروية فى مصر بأكثر من ٣٠٪ ويزيد الأرض المروية فى السودان بأكثر من ٢٠٠٪ .

وكانت ثورة حقيقية في تنظيم موارد النيل والتحكم فيها لصالح الشعبين ، ولكنها لم تكن آخر المطاف ...

• فان قدرا يماثل تماما ماحققته السد العالى ، يضيع الآن فى منطقة السدود بالسودان ويحتاج الى مشروعات تزيد فى حجمها وتكاليفها عن السد العالى ، ويستغرق تنفيذها عشرات السنين .

ولقد بدأنا فعلا في عام ١٩٧٦ في انشاء أول هذه المشروعات في جنوب السودان بالتعاون بين البلدين الشقيقين .

ولن تحقق قناة جونجلى فائدتها النهائية ، دون انشاء المشروعات الأخرى فى زائير وأوغندا والتخزين فى بحيرة فيكتوريا حيث شواطىء كينيا وتنزانيا ، التى لابد ان ترضى بالتعويض عن اغراقها بماء التخزين ..

- ذلكم هو أمر مصر مع النيل.. جهاد ضرورى ومستمر من أجل توفير نقطة الماء والسيطرة عليها وأحكام توزيعها واعتهاد اساسى فى مشروعاتها على التعاون والصداقة والوئام الكامل مع السودان ثم دول حوض النيل جميعا وبغير استثناء ليس من أجل المتاح الآن ولكن من أجل المطلوب منهم غدا ..
- ♦ لهذا لم أطرب أبدا ، حين سمعت تصريحات رسمية متعددة ، تقول أن أحدا لايستطيع أن يمنع مصر حقها في ماء النيل ، والا فهي الحرب ...
   هذا حق .. ولكن ...
- مصر ليست في المتاح لها الآن ، انما مصر في المطلوب لها غدا ، والمطلوب لها
   كثير ، وكله يرتبط بعلاقاتها بدول حوض النيل .
- ثم من قال أن مصر تملك مانستخدم الآن من ماء النيل ؟ مصر لها حق استغلال مانستعمل الآن ، ولكن الملكية مشاع لكل دول حوض النيل . خصص حق استغلال لمصر ، وحق استغلال للسودان في قدر معين ، أحكمته واقرته الاتفاقيات الدولية بين مصر والحبشة حينا ، وبين مصر وأوغندا حينا آخر ، وبين

- مصر وانجلترا ، وبين مصر والسودان .. الخ .
- ووضع هذا شأنه لا يجعل لأى طرف حق توزيع الماء لغير ما خصص له ، ولا يجعل من حق مصر مثلا ، نقل ماء النيل الى اسرائيل .. ان مجرد طرح هذا التفكير غريب عن كل فكر ، وغريب عن كل تصور ممكن ...
- لو كان لدينا نقطة ماء زائدة ، فلنردها الى السودان ، ولديه عشرات الملايين من الأفدنة الصاحلة للرى تترك عطشى لندرة الماء ... وهذا حق السودان .

لفد اتاحت اتفاقیة عام ۱۹۰۹ للسودان ۱۸٫۵ ملیار للری لاتکفی لغیر ۳٪ من المساحات القابلة للری فی السودان .

وفى مصر ونحن لازلنا نعيش فى بحبحة السد العالى من المياه ، عمدنا الى استخدام نحو ٣ مليارات متر مكعب من مياه المصارف المالحة نسبيا فى الرى ، والى استخراج مياه جوفية من أعماق تناهز ١٠٠٠ بئر لتوفير مياه الرى فى الوادى الجديد ، وبتكاليف باهظة .

وهذا شأننا في مصر ، فلا يستطيع أحد أن يقول أن لدينا الآن فضلة نسمح بها للغير ...

- وحتى اذا كان ذلك متاحا ، فهل علم السياسيون المصريون ، ان حاجة الشعب المصرى قبل نهاية هذا القرن تبلغ نحو ، ٢ مليار متر مكعب اضافية لانعرف كيف سندبرها وسيلجأ رجال الرى في مصر الى اجراءات عنيفة ومشروعات متعددة ، لضمان ذلك . وان استطاعوا ( واسمح لنفس بالشك في امكانية ذلك ما لم ينصلح حالنا ) فسوف يكون ذلك اعجازا آخر مثل اعجاز السد العالى .

وهل يجوز مع هذا كله ان نفكر في ان نسخو على أحد بمائنا المقدس النادر من أجل تسويات سياسية .. ؟!

• ماذا يعنى ماء النيل في النقب .. انه يعنى مولد اسرائيل اخرى جديدة تماما . انه يعطى اسرائيل مساحة زراعية تناهز ٢٠ ضعفا للمساحة المنزرعة حاليا ويسمح

لاسرائيل بمضاعفة سكانها الحاليين ، والحصول على ٥٠٠ ألف فدان جديدة في النقب.

وتولد اسرائيل الكبرى ...

وتجاوز مصر كثافة سكانية لم تحلم بها اسرائيل التي كانت مزعومة .. ١٩

وتصبح اسرائيل دولة نيلية ــ لا قدر الله ؟ .

ويصبح لاسرائيل حق ارتفاق على مياه النيل والعياذ بالله ؟ ...

وتصبح النقب هبة النيل أيضا ؟! ولاحول ولا قوة إلا بالله .

ولكن لا مصر ولا السودان تملك أو تستطيع أن تحول مياه النيل خارج حوضه أى خارج ولكن لا مصر ولا السودان تملك أو خارج قارته أى خارج افريقيا ... ذلك أمر مقطوع به فنيا وقانونيا ..

وأى مجادلة فى ذلك هى اهدار لحقوق مصر وأضرار بمصالحها العليا ، وقضاء على حصيلة جهد الأجيال ومستقبل الأجيال ..

• فى ظل الاحتلال الانجليزى الغاشم ، لم يستطع الاستعمار الا أن يفرق بين صراعنا السياسى معه ، ومصالحنا المقدسة فى مياه النيل ، فكانت اتفاقية ١٩٢٩ . ولم تخضع أبدا مياه النيل للمساومات السياسية من أى نوع ولاى غرض .

كان ذلك حقا يحسه المستعمرون ويستشعرون قداسته لدى الفلاح المصرى ويعلمون أن جرائم القتل في مصر معظمها يحدث من أجل الخلاف على اقتسام مياه الرى .

فان ذلك شرارة الخطر ، التي تمس أوتار كل مصرى ، وتحركها بالصخب أو الهدوء . فهل يفوت علينا مالم يفت على الاستعمار ؟!

• وفى مصر ونحن ننادى بترشيد مياه الرى ، بعد ان أسرفنا اسراف السفهاء فيها . من أجل توفير موارد جديدة سوف نضطر الى اعادة الانضباط الى الفلاح المصرى الموزع للمياه ، والى أحكام مشروعاتنا

واعادة الكفاءة اليها والى ضبط التوزيع والسيطرة على سلامته ، والى تقنين حصص المياه .. الى غير ذلك من اجراءات سوف ترتبط فى ذهن الفلاحين المصريين بقسوة النظام ، وثقل الانضباط ...

فهل يمكن ان يواكب ذلك كله ، نقل الماء الى جار لايحمل له الفلاح المصرى من ذكرى سوى قتل الأخ والابن في أربع حروب متتالية .

• لقد قال المهندس الاسرائيلي ليشع كلى مدير التخطيط في مكتب طحال الهندسي ، ان اسرائيل تستطيع أن تدفع ثمنا للمياه المستوردة بقدر ماتعطيه من انتاج في البلاد المصدرة لها .

والماء في مصر لايباع بثمن ، حتى وان كان عائده في اسرائيل خمسة أضعاف عائده في مصر .

لقد زرت كل الدول العربية في الأشهر الأخيرة لدراسة مواردها المائية والأرضية
 ووضع برنامج للتنمية الزراعية لسد فجوة الغذاء العربي .

ووجدت ان الماء في كل بلد عربي له من الندرة والقدسية مثل ماله في مصر تماما .

واسرائيل تسرق ماء الرى من الأردن ، وتسرق الماء من مزارع الفلسطينيين في الأرض المحتلة وسوف تسرق ماء نهر الليطاني في جنوب لبنان .

ولكنها مع مصر تريد أن تحصل عليه في تسوية سياسية أو مساومة على الحقوق.

ان عائد المتر المكعب من مياه الرى في الأردن وبعض مناطق تونس نحو دولار
 واحد ولا ادرى ماهو في اسرائيل.

ومعنى اعطاء ١٠٠٠ مليون متر مكعب لاسرائيل من مياه النيل ان نعطيها دخلا اضافيا يساوى ١٠٠٠ مليون دولار سنويا على الأقل.

ان فى سيناء ، ، ٩ ألف فدان قابلة للاستصلاح على مياه النيل ويتراوح رفع
 المياه فيها بين ٣٠ ، ٢٠ مترا فوق سطح البحر .

ونستطيع ان نوطن في سيناء ٤ أو ٥ ملايين مصرى على هذه الأرض ... فأين تكون الأولوية ـــ التوطين في سيناء أو التوطين في النقب ...؟

• حين كنت وزيرا الرى والزراعة وضعت استراتيحية كاملة للتوسع في مصر في

٨ر٢ مليون فدان جديدة ، وكان منها المساحة المذكورة في سيناء (٣٠٠ ألف فدان ) شرق القناة ، وعلى امتداد الساحل الشمالي .. وكان منها نحو ٥٠٠ ألف فدان غربي القناة وكان من المشروعات اللازمة لامداد هذه المساحة بالمياه ، قناة تسمى العنانية ( التي سميت الآن قناة السلام ) تأخذ مياهها من امام سد فارسكور على فرع دمياط .

وتقع المساحات الأخرى فى شمال الدلتا ، وغرب الدلتا ، ومصر الوسطى ، ومصر العليا والوادى الجديد .

ونرى من ذلك أن مساحة التوسع الزراعى ، تتاخم الكثافة السكانية فى مصر وترتبط بايجاد المنطلق المطلوب للمجتمعات الجديدة . ولكن ذلك يرتبط أيضا بتوفر مصدر المياه فقد تم اختيار الأرض حيث يوجد أو يتوافر أو يمكن توصيل الماء ، وستبقى مساحات من الأرض المصرية الخصبة قاحلة لعدم امكانية الرى .

وهذا هو الحال بالنسبة لنا ، تحكمنا ف حركتنا الاستيطانية والزراعية نقطة الماء النادرة والغالية . فهل يمكن ان نفكر في مد الغير ، حتى ولو لم يكن عدوا ، بهذا المصدر الطبيعي النفيس .

ان الماء في مصر هو أغلى المصادر الطبيعية جميعا وابقاها . سوف ينضب البترول في كل مكان وقد تتدهور الأراضي الزراعية هنا أو هناك لسبب أو لآخر . ولكن نقطة الماء تبقى هي المصدر الوحيد الذي يهب الحياة والعيش والرخاء حين يستغل وحيث يتم توجيهه .

ان كل مشروعات الأمن الغذائى فى مصر وفى الدول العربية وفى العالم كله ، تعتمد فى المكان الأول على توقر المورد المائى .

● لقد علمنا من دراساتنا فى العالم العربى أن فى الامكان سد الفجوة الغذائية بمشروعات للزياعية ، تعتمد كلها على مشروعات للرى وتدبير المياه وتتكلف نحو ٣٠ مليار دولار .

وان العجز في الغذاء العربي سوف يكلف العالم العربي نحو ٢٥٠ مليار دولار حتى عام ٢٠٠٠ .

• فهل يمكن أن ندعم اسرائيل بمثل هذه الثروة المائية الاضافية التي هي في

تصورها تمثل 1 ٪ من ايراد النيل الطبيعي وهو أمر ضئيل بالنسبة لنا على حد قولهم ، ولكن ذلك بمقياس القائم في الدول العربية يعتبر أمرا هائلا فان معظم الدول العربية لاتتاح لها المياه السطحية الا اقل من مليار .

- ان امامنا واجبا قوميا ، بتنوع همم الأجيال المخلصة لمجرد المحافظة على البقاء .
  - \_ في استصلاح وزراعة ٤ ملائين فدان جديدة قبل عام ٢٠٠٠ .
- \_\_ فی تنفیذ مشروعات کبری للری فی مصر وخارج الحدود تناهز تکالیفها ۲۰۰۰ ملیون جنیه .
- \_ في تغيير نمط الزراعة واساليب الزراعة والرى في ٦ ملايين فدان من أجل استقطاب الاسراف وسوء الاستغلال وتطوير الانتاج الزراعي الى معدلاته العالمية .

وسنبقى فى حالة فقر غذائى ما لم تنهض بهذه المشروعات الكبرى وسنبقى مستوردين للغذاء على هذا النحو الذى يتفاقم حجمه عاماً بعد آخر .

ومن الخطورة بمكان ان ندعم الزراعة في بلد مجاور يضع كل استراتيجيته ومقومات بقائه على السيطرة الاقتصادية على جيرانه .

• ولو تطرق الى ذهن أى مصرى فى أى عهد أو فى أى زمان امكانية تصدير مياه النيل لكان ذلك أمرا ممكنا وميسورا للدول العربية المجاورة مثل ليبيا التى لاتوجد لديها أى موارد سطحية للمياه ومثل الأردن التى تقوم حياتها كليا على توفر ثلث مليار فقط من هذه المياه .

بل لقد سبق التفكير يوما ما الى مد السعودية بمياه الشرب عن طريق ملء بواخر البترول العائدة بعد تفريغ شحنتها فى خط سوميد ، عن طريق تقابل الفواقد فى ترعة السويس ، وشحن هذه البواخر عن طريق خط الانابيب بين السويس ورأس أوديب .

طرأت لى هذه الفكرة عندما كنت وزيرا للرى ورغم أنها فى تصورنا كان لها ما يبررها قوميا وانسانيا وتعاونا أخويا ، بل واقتصاديا ، الا ان الحرج الذى منع المضى فيها ، كان يرتبط ببعض الاعتبارات الكثيرة التى أشرَت اليها فى سياق هذا المقال .

لقد كان هذا هو شأننا في السعودية الشقيقة لنا والشقيقة السودان فهل يكون لنا شأن في مد اسرائيل بقطرة واحدة من مائنا . • من وجهة النظر الفنية وحدها ، ذكرت ماذكرت ، اما الناحية السياسية والقانونية والاقتصادية والآثار المترتبة على مجرد اطلاق فكرة مياه النيل لاسرائيل ، فلها حديث مع الآخرين قد تتسع له صفحات وصفحات .

وتبقى كلها من أجل مصر ورخاء مصر ، ومستقبل مصر ...

والله يهدى الى سواء السبيل.



## • اطماع اسرائيل وأحلامها

ممتأز نصار

الشعب ــ ۲۲ سبتمبر ۱۹۸۰ ــ العدد ۷٤

أوضحنا في مقالنا السابق أن الصهيونية العالمية كانت ترنو الى مياه النيل في تعمير مستوطناتها الأولى منذ سنة ١٩٠٣ وأوردنا المحاولات اليائسة التي أقدم عليها هرتزل في هذا السبيل لدى المندوب السامي البريطاني ممثل الاحتلال المذكور اللورد كرومر والحديوى عباس وبطرس باشا غالى رئيس الوزراء وقد رفض الانجليز تحقيق حلم الصهيونية في هذا الشأن ومازالت أطماع الصهيونية وأحلامها تتجه الى هذا الأمل وتحاول تحقيق أطماع الصهيونية .

وفيما يلى نكشف النقاب عن آراء الصهيونية ومفكريها فى هذا العصر ومنه يتضح ان الصهيونية مازالت ترنو الى هذا الأمل وتحاول تحقيقه ، وفيما يلى بيان عن آرائهم فى هذا الشأن حتى يدرك المصريون جميعا الأخطار المحدقة بهم فى استلاب مياه النيل شريان الحياة لهم فى حاضرهم وفى مستقبلهم وللماء فلسفة خاصة لدى الصهيونية العالمية وعقيدتها اذ أنه خير ذريعة تخطيط تصورى نهائى لل للحدود الاسرائيلية « من النيل الى الفرات » ويمكن تفسير الزحف المتكرر الى سيناء بأنه محاولات متكررة للوصول الى النيل ، أية ذلك ماقاله مفكرهم ليفى مراف حوتام ١٩٧٨/٩/٢٩ اذ قال مايأتى :

« من الممكن أن تتطور في مجالات أخرى من القطاع الاقتصادى شبكة من العلاقات الاقتصادية - أكثر تعقيدا وتداخلا واستمراراً ، في الزراعة معروف منذ الآن ان هناك مشاريع تنمية مصرية واسعة بالنسبة لمنحدرات الجبال في سيناء ومناطق مشارف رفح ، ويمكن دمج هذه المنطقة في مشاريع نقل كميات معينة من مياه النيل الى النقب مقابل دفع مبلغ من المال بالطبع وبالتالي تحويل منطقة شمالي سيناء والنقب الغربي الى مزارع خضراء كما في أوربا ، وأن المياه المصرية مع الحبرة والمهارة الاسرائيلية في هذه المجالات تستطيع أن تخلق المعجزات والامكانية الأخرى تمكن في تصدير المهارة في هذه المجالات تستطيع أن تخلق المعجزات والامكانية الأخرى تمكن في تصدير المهارة

الاسرائيلية ومعدات الرى التي تستطيع معا أن تقوم بالانقلاب المطلوب في الزراعة المصرية المتمثل في الانتقال من أسلوب الرى التقليدي الى الرى المراقب والمتطور.

وفى موضع آخر يذكر صاحب المقال كاشفا عن زاوية أخرى عن التفكير الاسرائيلى فيقول « ومع مرور الزمن وتحول الهدوء الى وضع دائم ومستمر يزداد اغراء الاستثار فى المنطقة التى تمتلك طاقة عاملة قوية ورخيصة من جهة ، ومتطورة مدربة من جهة أخرى ، وهناك أيضا الخطر الكبير وهو أن يخدث التحويل فى القطاع الاقتصادى الاسرائيلى الى مشارف رفح ويصبح قطاعا مؤلفا من أفندية يهود وأموال امريكية وعمل مصرى رخيص .. » .

ومما يؤكد قيام هذه الأمانى فى ذهن الصهيونية أن اسرائيل تحاول جاهدة أن تحصل على مياه النيل لرى النقب وأن تحصل على العمالة المصرية الرخيصة فى تعمير النقب حتى يستوعب ملايين عدة من اليهود فى هذه البقعة وتنمو اسرائيل وتحقق احلامها ، وفى هذا المعنى كتبت صحيفة معاريف الاسرائيلية مقالا ليرفال اليتور يكشف عن هذه الاحلام الوردية والأمانى الاسرائيلية ، ١٩٧٧/١٢/٣٠ .

واننا نهيب بالمصريين جميعا ان يطلبوا من الحكومة العدول عن عرض مياه النيل على اسرائيل لرى النقب لدفع الأخطار الجسيمة التي تصيب بلادنا في الحال وفي لستقبل واننا على يقين بأن اسرائيل مهما حاولت فلن تصل الى نقطة ماء من مياه النيل لأن اراضي مصر الصحراوية أولى من صحراء النقب بالتعمير.

« ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أنك أنت الوهاب » . صدق الله العظيم

### متناقضات غريبة

د . محمد حلمی مراد ۱۹۸۱ ــ العدد ۷۶ الشعب ــ ۲۳ سبتمبر ۱۹۸۱ ــ العدد ۷۶

أن المتابع للتصريحات الرسمية والقرارات الحكومية تنتابه الدهشة من التناقضات الغريبة التي تنطوى عليها بحيث يكاد يصاب بالدوار وفقد توازنه المنطقى .. بل تصل الأمور في بعض الأحيان الى درجة اللا معقول اذ نجد في نفس البيان أو الكلمة : الشيء ونقيضه !!

وارتفاعا بالمسئولية فوق شبهة التخبط ، لانجد تعليلا لهذه الظاهرة سوى محاولة الوصول الى أهداف مرسومة قد تعيب عنا باتخاذ وسائل وأساليب تبدو لنا غير منطقية مثال ذلك اثارة مشكلة فى غير دورها بغية صرف الأنظار عن قضية قادمة أو مطروحة ، أو خلق أجهزة مكلفة للخزانة العامة كمجلس الشورى الى جانب مجلس الشعب بلا اختصاصات ملزمة تبرر هذه النفقات الطائلة لمجرد ايجاد وريث للجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى بعد الغائه للاشراف على الصحف المسماة بالقومية بدلا من تحويلها الى منشآت شعبية يتملكها المواطنون لتكون هذه الصحف بعيدة عن سيطرة الحكومة أو الحزب الحاكم .

بل أحيانا يقصد هذا التضارب في التصريحات بل ويكلف أكثر من شخص بأداء نفس المهمة أو يعهد لأكثر من جهة بالرد والبيان عما يثور من تساؤلات حتى يجد كل طرف أو ذى شأن مايرضيه في تصريح أحد هؤلاء الأشخاص أو تلك الجهات .. فأحيانا نجد حديثا لوزير الخارجية يخالف تصريحا لوزير الدولة للشئون الخارجية ثم بيانا في اتجاه آخر لرئيس الدولة أو رئيس الحكومة !! ... ولكل أن يحتار لنفسه ما يحلو منها .

ولعل أبرز وأخطر موضوع تجلت فيه هذه الظاهرة هو توصيل مياه النيل ــــ شريان الحياة في مصر ـــ الى اسرائيل عبر شبه جزيرة سيناء ليروى صحراء النقب

لتصبح صالحة لتوطين الألوف المؤلفة من اليهود المهجرين من شتى انحاء العالم .

فيينا يعلن الاسرائيليون ذلك عقب زيارة الرئيس السادت لحيفا وتنشر مجلة أكتوبر الصادرة في ١٩٧٩/١٢/١٦ أن الرئيس السادات أمر بعمل دراسة كاملة عن توصيل مياه النيل الى القدس عندما اعطى اشارة البدء في حفر ترعة السلام ( المتجهة من غرب فارسكور تحت قناة السويس الى سيناء ) لتكون مياه النيل هي « زمزم الجديدة » يرتوى منها المؤمنون بالأديان السماوية الثلاثة ثم يكرر عرضه لنفس المشروع في حديثه للأذاعة والتليفزيون مع السيدة همت مصطفى في يوم ميلاده الماضى الموافق حديثه للأذاعة والتليفزيون مع الدكتور مصطفى خليل رئيس الحكومة وقتئذ ويعلن أمام مجلس الشعب بجلسة ١٩٧١/١/ ١٩٨٠ لينفى هذا المشروع ويعلن أن « مياه النيل لن تروى الا الأرض المصرية » ثم يعطى حديثا لجلة الحوادث اللبنانية تنشره الصحف المسماة بالقومية ويذكر فيه علمه وعلم الرئيس بكل مخاطر واضرار هذا المشروع ، فيقول مانصه :

« نحن نعلم جيدا أن هناك اتفاقيات للتصرف في مياه النيل بيننا وبين الدول الواقعة في حوضه ، ونعلم أيضا أن التوسع الزراعي في مصر له متطلبات بالنسبة للمياه ، ونعلم أيضا أن زيادة عدد السكان في مصر تجعلنا بحاجة لكل قطرة ماء في النهر ، كذلك نعلم أن مياه النيل لو ذهبت الى اسرائيل فسوف يشكل ذلك خرقا لاتفاقيات دولية لايمكن التهرب منها ... كل هذه الحقائق تعرفها ، ويعرفها الرئيس ... وهو عندما يتكلم للرأى العام ويقول أنا مستعد أعمل كذا ، فهذا يعنى اظهار النية الحسنة ولايعنى ان هناك مشروعا قد وضع وأخذ طريقه الى التنفيذ » .

ولكن الدكتور مصطفى خليل اغفل ان الرئيس السادات أعطى أوامره \_\_ وفقا لما نشرته بجلة أكتوبر ذات الصلة الوثيقة بالرئيس \_\_ لوضع الدراسات التنفيذية لتوصيل مياه النيل الى القدس ... ثم كشف الرئيس السادات فى الرسائل المتبادلة بينه وبين مناحم بيجين رئيس الحكومة الاسرائيلية أن موضوع توصيل مياه النيل لاسرائيل لم يكن مجرد كلام موجه للرأى العام كما يزعم الدكتور مصطفى خليل ولكنه كان عرضا رسميا من الجانب المصرى فى المفاوضات وان هذا العرض لازال قائما ... كما أوضح الرئيس السادات فى رسالته الى الحسن الثانى ملك المغرب أنه لم ينفرد باتخاذ القرار بتقديم هذا العرض ولكن شاركه فيه رئيس الحكومة ووفد المفاوضات أى الدكتور بتقديم هذا العرض ولكن شاركه فيه رئيس الحكومة ووفد المفاوضات أى الدكتور

مصطفى خليل حيث كان يرأس الوزارة ويتولى منصب وزير الخارجية ويرأس الوفد المصرى لمفاوضات الحكم الذاتى للفلسطينيين مع اسرائيل!!

وقد طالبنا فى مقال سابق بوجوب محاكمة الدكتور مصطفى خليل عن بيانه المنافى للواقع امام مجلس الشعب عن مياه النيل طبقا للمادة ١٦٠ من الدستور التى لاتعفيه من المسئولية رغم تركه الوزارة ، ونحن فى انتظار عودة مجلس الشعب من اجازته لنرى كيف يحرص على الا يدلى أمامه رئيس الحكومة أو أحد أعضائها ببيان مناف للحقيقة مع علمه بذلك حتى تصبح سابقة خطيرة فى تاريخ الحياة البرلمانية عندنا !!

ولم نسمع ردا على هذا الاتهام من الدكتور مصطفى خليل على خلاف عادته بالرغم من انه لازال متصلا بالمفاوضات الدائرة مع امرائيل بصفته نائب رئيس الحزب الوطنى الديموقراطى للشئون الخارجية ، ولازال ممثلا للحكومة المصرية ولكن فى موقع خلاف الوزارة وهو المصرف العربى الدولى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٠ لسنة ١٩٨٠ الصادر فى اليوم التالى لتركه الوزارة ونشر فى نفس عدد الجريدة الرسمية المنشور به قرار تشكيل الوزارة الجديدة ( العدد ٢٠ تابع فى ١٥ مايو الرسمية المنشور به قرار تشكيل الوزارة الجديدة ( العدد ٢٠ تابع فى ١٥ مايو المهية المنشور به قرار تشكيل الوزارة هذا المصرف وهو نفس المصرف الذى كان يعمل فيه قبل توليه رئاسة الحكومة .

وهذا التعيين في المصرف العربي الدولى باطل قانونا لمخالفته للمادة ٢٨ من قانون عبلس الشعب اذ لا يجوز ان يعين الدكتور مصطفى خليل وهو عضو بمجلس الشعب عن دائرة قصر النيل ممثلا للحكومة في هذا المصرف المعتبر شركة دولية تسهم فيها الحكومة أثناء مدة عضويته ... ولذا فاننا نطالب الدكتور مصطفى خليل بتصحيح وضعه أما بالاستقالة من رئاسة مجلس ادارة المصرف العربي الدولي وهو ما لا يتصور لضخامة راتب هذا المنصب وملحقاته أو بالاستقالة من عضوية مجلس الشعب على أن يعاد تعيينه بقرار جمهورى جديد اذ أن القرار رقم ٢١٠ لسنة ١٩٨٠ قد شابه البطلان لمخالفته القانون وقت صدوره.

واذا كان رأى القوى الوطنية السياسية على اختلاف اتجاهاتها قد عبرت عن رفضها لفكرة توصيل مياه النيل الى اسرائيل، وأبانت جريدة الشعب بما نشرته من وجهات نظر أقطاب متخصصين فى كافة فروع العلم المتصلة بالموضوع من النواحى الفنية والدولية والسياسية والدستورية عن محاذير ومساوىء هذا المشروع، فاننا نناشد

الرئيس أنور السادات أن يعلن عدوله عن هذا العرض من جانبه خاصة اذا اخذنا في اعتبارنا الأمرين الاتبين:

١ ـــ أنه ليس من حق رئيس الدولة أو أى مؤسسة من المؤسسات الدستورية أو حتى هذا الجيل من شعب مصر أن يتصرف في النيل باعتباره شريان الحياة في مصر وملكا لشعب مصر على تعاقب الأجيال في الماضي والحاضر والمستقبل ، ويعتبر مثل هذا التصرف معدوما دستوريا وغير قابل للاجازة بقانون أو استفتاء .

واذا كان الأخ الدكتور محمد عصفور يرى أنه لامحل لسحب هذا العرض لانعدامه دستوريا فاننى حريص على أغلاق هذا الباب منذ البداية حتى لا نجاهد مستقبلا للخلاص من أمر واقع مخالف لكل شرع ودستور، أو فى أقل القليل حتى لانعطى الطرف الآخر فرصة يتوسلون بها للافادة من عرض باطل صدر فى يوم من الأيام.

۲ ـــ ان مناحم بيجين رئيس حكومة اسرائيل نفسه رفض هذا العرض ولم يقبل
 ربطه بحل مشكلة القدس أو المستوطنات كما سبق أن ذكرنا .

واذا كان الرئيس السادات يتحدث دوما عن أهمية المعارضة ، وعن نظام تعدد الأحزاب ، ويشيد بالديمقراطية ، فانه لايكفى ان تعبر المعارضة والأحزاب غير الحاكمة عن عدم قبولها لهذا العرض الباطل دستوريا ووطنيا وكأنها تصيح فى فضاء لايعيرها أهمية ولايحفل بالرد عليها ، وهو الذى يجمع حاليا بين عدة صفات تقتضيه كل صفة منها ان يحسن الاستاع اليها ، وان يفد من موقفها للعدول عن عرضه ، وان يتقبل منها المشووة والنصيحة بصدر رحب : فهو رئيس للدولة ، ورئيس للحكومة [ مع اعتراضنا على الجمع بين هاتين الرئاستين لمخالفتها للدستور ] ، ورئيس الحزب الوطنى الديمقراطى صاحب الأغلبية الساحقة داخل مجلس الشعب .

هذا والا وقع التناقض بين مايطالب به الرئيس السادات من ضرورة توحيد المواقف في الأمور القومية ، ومن وجوب الحرص على توافر مقومات الديمقراطية السليمة ، وبين هذا الموقف القائم على تجاهل الأحزاب المعارضة والرأى الآخر .

#### 

## نكبة مصر بعد فلسطين

الشعب ــ ۲۱ اکتوبر ۱۹۸۰

عقدت نقابة المحامين ندوتها الثانية بمقر النقابة عن مدمياه النيل الى اسرائيل وقد تحدث فى الندوة كامل زهيرى نقيب الصحفيين ود. نعمات فؤاد ود. محمد عصفور وأحمد الحواجه نقيب المحامين وحضر الندوة أكثر من ٧٠٠ مستمع .

قال د. محمد عصفور: ان مشروع توصيل المياه لاسرائيل صورة صارخة للخروج عن الدستور. فالمفروض أن التصرف في جزء من الوطن يخرج اطلاقا عن أى سلطة دستورية أو السلطات مجتمعة وليس من حق الشعب كله أن يتصرف في جزء من الوطن.

\_ ومن الناحية الدولية: لا يجوز لمصر أن تتصرف فى مياه النيل وهى مرتبطة عمامدات مع دول حوض النيل .

ــ ومن الناحية الدستورية: فان أحدا لايملك أن يتصرف في مال عام.

\_\_ ومن الناحية القومية : لا يجوز ان نفرط فى مياه النيل ونحن نشكو من قلتها اننا بذلك نعطى اسرائيل الحق فى شىء لاتملكه ولانملكه نحن . ثم نجعل منه نقطة نزاع فى المستقبل .

ــ اننا سنزيد من قوة اسرائيل العسكرية نتيجة توصيل مياه النيل الى النقب . بالاضافة الى أن اسرائيل سوف تصبح دولة زراعية من الطراز الأول .

وقالت د. نعمات فؤاد: ان مد مياه النيل لاسرائيل انما هو نكبة مصر بعد فلسطين وهو أمر لايملكه أحد حاكما أو محكوما . لأن هذا النهر مال عام لهذه الأمة .

ــ سوف تزرع اسرائیل ۲ ملیون فدان فی صحراء النقب اذا تم توصیل المیاه لها . ــ ان اسرائیل تعانی حالیا من مشکلة المیاه . فنسارع نحن لحل مشکلتها علی حساب مصر . ــ ان هذا المشروع الذي تبنته اسرائيل قبل ظهورها رفضه كرومر والخديو عباس الثانى فهل نوافق عليه الآن .

ــ هل نمزق اتفاقية مياه النيل الدولية مع دول حوض النيل.

\_ لقد تكرر في الخطب الرسمية أخيرا بأن النيل يلقى في البحر ٦ مليار متر مكعب وهذا خطأ علمي لا أساس له من الصحة بعد السد العالى . ولكن الذي ستأخذه اسرائيل من مياه هو من حصة مصر . ويقدر الخبراء الزراعيون بأن مد المياه الى صحراءا لنقب سوف يساعد اسرائيل على زرع ٦ مليون فدان أي نفس نسبة المساحة المزروعة في مصر عام ١٩٥٣ والتي نقصت الآن بسبب امتداد العمران الى الأراضي الزراعية . هل هو وادى النيل أم وادى اسرائيل .

اننى أطالب النقابات وخاصة نقابة المهندسين أن تعلن رفضها مد مواسير الماء
 لاسرائيل كما أطالب الجامعات على اختلافها باعلان رفضها .

كما أطالب بادانة المنافقين على اختلاف أشكالهم وتسجيل أقوالهم وأفعالهم حتى يحق أن يحتقرهم الشعب وبحاسبهم .

وقال كامل زهيرى نقيب الصحفيين: اننى منذ عام قدمت كتابى « النيل فى خطر » وقلت أن مصر بدون النيل قاحلة وأنها تعيش على النهر فقط وقد رأيت بعض الأقلام تشكك بأن المشروع وهمى . وقال أحدهم فى جريدة سيارة أن مشروع مد اسرائيل لمياه النيل مجرد « ورقة تفاوضية » .

ــ أن تعمير النقب معناه أن اسرائيل تعمر جزءا من أرضها والزيادة السكانية قد تصل من ٣ الى ٥ ملايين ومخاطر هذه الزيادة ليست فقط فى قلب التوازن السياسى فى المنطقة بل هناك مخاطر عسكرية كبيرة لأن الجيش الاسرائيلي يعتمد على التعبئة العامة وقت الحرب . ولو اتحنا لاسرائيل الزيادة فاننا نمنحها فرصة تحويل جيشها الى جيش نظامى .

ــ ان المشروع هدف قديم لاسرائيل قبل انشائها . حينها رفضه كرومر وبطرس غالى عام ١٩٠٣ . ولكن رفض هذا المشروع وفشله لم يجعل الصهيونية تيأس .

ـــ أين نحن من سعد زغلول وقد كان انذار « اللورد اللنبي » اليه يحمل سبعة مطالب الطلب السادس يتصل بمياه النيل ويطالب بأن يكون للسودان الحق في انشاء

كل ماتريده من مشروعات . فاذا بسعد زغلول يرفض الانذار ويتمسك بحقوق مصر في مياه النيل .

\_ ان هذه المخاطر أكبر وأخطر من بيع هضبة الأهرام لبعض المستثمرين . فهو خطر يهدد مستقبل أمن مصر .

واختتم أحمد الخواجه نقيب المحامين الندوة قائلا:

ان القضية من الناحية القانونية واضحة وتؤكد أن نهر النيل ليس نهرا اقليميا أو قوميا ولكنه نهر دولي يحكم تنظيمه بين الدول معاهدات.

ولكن القضية ليست قانونية بل أعم من ذلك .. هي قضية الحرية .



فتحى رضوان

الشعب ــ ۲۱ اکتوبر ۱۹۸۰ ــ العدد ۷۸

من واجب المعارضة بدون رغبة منى فى التوجيه أو التعليم فالمعارضة فى بلادنا اكبر من أن نحتاج الى شيء من ذلك من شخص مثلى يعرف قدرها ولكن المعارضة لاتكمل الا اذا استمعت الى معارضة الآخرين لها لتضرب مثلا فى احترام المعارضين والبحث عن آرائهم.

وها أنذا أتداول مع أخوانى المعارضين بصوت عال . وفى علانية كاملة فأدعوهم الى عدم التحول بأسباب المعارضة . الى أقل من مستواها . فمثلا أنا لا أحب أن أقيم معارضتى للتبرع بماء النيل . لاعداء الوطن من أول التاريخ والى عهد لايدرى أحد نهايته . باعتبار أن ماء النيل مال عام والمال العام لا يجوز للدولة أن تتصرف فيه بأى وجه من وجوه التصرف .

ذلك لأن المانع عندى من مثل مجرد التفكير في هذا التبرع الغريب. أن اسرائيل ليست دولة صديقة . ولا دولة محايدة . حتى اعاونها بأغلى وأعز ماتملك مصر . هو ماء نيلها . شريان حياتها . ومصدر وجودها . وسر بقائها وثرائها . على طول الحقب والعصور . فلو تصورنا ان الأرض تفجرت ينابيع ماء . فأغنتنا عن ماء النيل . وأصبحنا لانعرف كيف نتصرف فيه . فليس من الجائز ان نعطى منه قطره لاسرائيل . التي جاهدنا سنوات بعد سنوات . لنجلها عن الأرض التي اغتصبتها من أرضنا نمن والتي تسمى فلسطين . عتبة دارنا . والمدخل الى بلادنا . وخط الدفاع الأول عن وطننا . حتي لو سلمنا جدلا . ان اسرائيل تابت وأنابت وغير الله خلق أهلها . وأصلح من أزم طباعهم وحرصوا على صلح حقيقى . وصادق فان الأمم لا تنسى وأصلح من أزم طباعهم وحرصوا على صلح حقيقى . وصادق فان الأمم لا تنسى خلافاتها مع الآخرين . بمجرد صلح يكتب على ورقة . فالأمم الكبيرة . تتئد طويلا . . ولا تقدير ما يجرى بينها وبين غيرها من محالفات ومعاهدات واتفاقات . والتاريخ

الحديث يحدثنا عن صلح أبرم بين فرنسا والمانيا حتى بدا للناس المتعجلين . انهما باتا حليفتين صديقتين .. وأن السلام ساد فعلا . بدليل توالى مواثيق السلام فى أوروبا والشرق الأقصى . ولم تلبث الحرب أن اندلعت من جديد كحريق هائل . التهم كل مواثيق الصلح . ومعاهدات السلام .. وقد تكرر هذا بين روسيا وتركيا . وفى كل مكان آخر .. فمن غير المعقول أن نتصور أن احقاد بنى اسرائيل سينزعها اتفاق كامب ديفيد حتى ولو وصل الى غايته . واتيح للفلسطينين أن يقيموا لأنفسهم دولة مستقلة . ولو عدلت اسرائيل عن سياسة العدوان . والاستيطان . وانكار حق العرب فى القدس جميعا .. فاذا كان شيء من هذا كله لم يتحقق . واذا كنا نذهب الى مفاوضات الصلح مضطرين مرغمين . لأن صديق الحكومة ــ كارتر . يضغط علينا أدبيا . وماديا أن يحفظ ماء وجهه . ولانكشفه فى الانتخابات . وأن سقوطه يضرنا . أشد ميلا لاسرائيل . وأكثر خضوعا للعناصر المحافظة فى بلاده . وقد استجبنا لهذا الضغط بعد غضبه مصرية : أوهمت أن مصر . رفضت حقا وصدقا . المشاركة شيء بمن يسن حد سيف . ويرهقه ويصقله . ويقدمه هدية لعدوه الذى المشاركة شيء بمن يسن حد سيف . ويرهقه ويصقله . ويقدمه هدية لعدوه الذى المشاركة شيء بمن يسن حد سيف . ويرهقه ويصقله . ويقدمه هدية لعدوه الذى المشاركة سلاحا ..

هذا هو الاعتراض على التفريط في ماء النيل قل أو كبر : أحتجنا اليه أو استغنينا عنه . جاز لنا أن نتصرف فيه أو استحال .

فقد آن أن نعالج شئون الحرب برجولة وصلابة وأن نعمل للحرب وكأنها ستقع غدا . وللسلام فإنه لن يتحقق قبل يوم القيامة . فان حدث العكس فحبا وكرامة . وان تحققت مقتضيات التوجس والاحتياط . عشنا بين الدول كراما . واحترمنا العدو والصديق .

كذلك لايسرنى كثيرا ان نناقش موضوع عملس الشورى ، من ناحية عدم نزاهه الانتخابات التى جرت تمهيدا لعقده . فكأننا لم نتعظ من جميع الانتخابات والاستفتاءات ، التى لم تعرف قط النزاهة ولا الاستقامة . وكأننا فوجئنا بما جرى فى انتخابات عملس الشورى . مع أن القوانين الانتخابية التى وضعت خصيصا له ، عبرت بجلاء وصراحة . ان هذا مجلس الحكومة ، وأنه محرم على غير انصارها واتباعها . ولا بأس عندى من ذلك فقد جرده قانون انشائه من كل ما يجعله عنصرا مؤثرا فى السياسة . والواجب ان نرفض انشاء هذه المجالس حتى ما انقطعت صلته بالسياسة

بطريق مباشر فقد أصبحت هذه المجالس ، بمكافآت اعضائها ، والموظفين الملحقين بأمانتها ، والمبانى التى تشغلها . والأوراق والأحبار ، ويدل الانتقال المصروف لهؤلاء الأعضاء الذين يعاونوهم على اختلاف وظائفهم . وتباين مرتباتهم . أصبحت هذه المجالس ابتداء بالمجالس المتخصصة وانتهاء بمجلس الشورى اعباء على ميزانيتنا المنهكة المتعبة . التى ترجو اما ، ان تخرج من بعد المرض ، الى دور النقاهة بسياسة تقشف غاية فى الشدة لفترة غير قصيرة . يضرب فيها الرؤساء المثل فى كل مايفعل بحياتهم العامة والخاصة . فى المظهر والجوهر ، والملبس والمآكل . والمناسبات التى يخرجون فيها للجمهور . والمناسبات التى يجمعون فيها الناس ليسمعوا ويتثقفوا فى السياسة المحلية والمخارجية ثم يصفون جلوسا ووقوفا . فنسجل لهم الأشرطة . وتعرض على الناس .

أما ان تقرر ان الموتى قد اشتركوا فى الانتخابات العامة وان نزلاء المستشفيات. قد نافسوا زملاءهم فى الاستمتاع بهذا الشرف. فهذا ليس فيه شيء جديد. ولا أحسب أنه يطرف القراء أو يدهشهم ..

فان الموتى فى بلادنا منذ أول الحياة النيابية الحديثة فيها ، هم أهم الناخبين وأحرصهم على الادلاء بأصواتهم ولعل موتانا معذورون فى ابداء هذا النشاط المحمود ، فقد الفنا الا نحرص على تجشم متاعب الانتخابات ، وحضور الجمعيات العمومية حتى فى النوادى والنقابات ، وأما نزلاء المستشفيات بما فيها مستشفيات الأمراض العقلية فانهم بدورهم معذورون ، فان البقاء الطويل داخل دور العلاج ممل ويبعث على السام ، والحركة الانتخابية تجدد الهمة وتدخل الأمن الى القلوب . .

ومادمنا قد عرفنا هذه الحقائق . وأصبحت ألف باء حياتنا ، فلا يجوز لنا أن نعود الى عرضها ، ولو كان العرض بأسلوب ممتع ، وطريقة أكثر متعة تنتنزع من نفوسنا المتعبة ضحكة أو ابتسامة ..

اننا نمنح لبعض المنشآت ، فوق حجمها ، ونثقل بها الناس وهي لا تسمن ولا تشبع بن جوع ..

د. نعمات احمد فؤاد الشعب ــ ۲۱ أكتوبر ۱۹۸۰ ــ العدد ۷۸

تحميل اسرائيل على ماء النيل. من الذي يستطيع ان يفرضه على الشعب المصرى رغم أنفه ؟ ... قوى الأرض جميعا لن تستطيع ...

ولكن أهكذا يكون تقرير مصير أمة بكل أجيالها ... ؟

وتطرح جامعة الاسكندرية عشرة أسئلة حائرة .. ومن العجيب أن الانسان المصرى الأشد حيرة . لم يجد بينها ، سؤالا واحدا عن الطامة الكبرى ، أى رى النقب من ماء النيل!!

۲۹/۳۰ [ تسعة وعشرون على ثلاثين ] من مساحة مصر ، صحراء ، لابد أن تخرج اليها بعد أن ضاق الوادى ، ثم نزرع النقب لاسرائيل ؟!!

ومع هذا نمر بالموضوع كراما فى صمت ! الصحافة القومية لاتحرك ساكنا فى أكبر قضية قومية .

الجامعة المصرية لاتسأل كأن شيئا يزلزل الأرض تحت أقدامنا لم يحدث . المانشيتات تبدىء وتعيد في اللحم لامتصاص الاهتهام والطاقة معا . كان الانسان المصرى ، معدة ، فحسب .

هوان وامتهان .

ولكن اسرائيل لاتتكلم في اللحم .. اسرائيبل تدرس وتبحث متحولا تاريخيا وجذريا في حياتها . التجذير الاسرائيلي في الأرض المغتصبة عن طريق الزراعة .

وهو قرار سياسي بالدرجة الأولى . فجاء في محضر الكنيست ـــ الأربعاء ٢١ يونيو [ حزيران ] سنة ١٩٦٧ ، في أعقاب الهزيمة ، أي لم يسكرهم النصر أو يشغلهم

الغناء ، عن الأمر الهام .. [ أما بالنسبة لمصر وسوريا والاردن ولبنان ، فانه يمكن عقد اتفاقيات سلام بين اسرائيل وهذه الدول على أساس الحدود الدولية قبل سنة ١٩٤٨ — وهو ما نلهث وراءه الآن ...

ونما لاشك فيه انه عند تسوية المشكلة لن تكون هناك صعوبات خاصة للوصول الى مشروع تطوير اقتصادى اقليمى مشترك لاستغلال مياه الانهار ورى المناطق الشاسعة ، ولاستغلال الكهرباء ، والكنوز الطبيعية ، ص ٧٣٣ .

وبعد هذا تنشر صحفنا أخبارا تصنعها اسرائيل. وتضعها على لسان فئة منها تفيد تضررها من كامب ديفيد، وهي حلمهم منذ سنة ١٩٦٧ كما رأينا.

مسرحيات اسرائيلية لترسيخ الزهو عندنا لنعطى أكثر .. ثم لتغطية مكاسبهم من كامب ديفيد حتى لاينتبه أحد ..منطق اسرائيل يقول عنا : دعهم مسترسلين فى الغناء .

.. انه النيل الذي حرموا من مثله ، بل حرموا منه .. تقول موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية :

يرتبط تاريح « الشعب اليهودى » كما هو وارد فى أسفار موسى الخمسة بمصر والمصريين منذ البداية ، اذ يبدأ هذا التاريخ بالعبودية فى مصر ثم الخروج منها \_ وهى اللحظة التى تحول فيها اليهود الى شعب .. لكل هذا أصبحت مصر رمزا للعبودية والمنفى ، وتحول المصريون رمزا للأغيار ص ٣٦٦ .

وهكذا نرى عقدتهم من مصر معقدة راسخة في أعماقهم ، فقد جاء في كتاب هجادة ليلة عيد الفصح حسب طقس الشعار لديهم :

[ فى كل جيل وجيل ملزوم الانسان أن يحسب نفسه كأنه هو الذى خرج من مصر ] ص ٢٠

... ... ...

ان الأحياء الجديدة التي يشير اليها الوعد بماء النيل انما هي [ مستعمرات زراعية عسكرية ]. وهو المعنى الحرفي لتسمية «كيبوتز» ويؤكد هذا ما قاله موشى ديان في المناظرة بينه وبين د. بطرس غالى أمام الجمعية البرلمانية الأوروبية [ ١٠ أكتوبر سنة في المناظرة بينه وبين د. بطرس غالى أمام الجمعية البرلمانية الأوروبية [ ١٠ أكتوبر سنة ١٩٨٠ ]. وأوردته مجلة السياسة الدولية عدد أكتوبر سنة ١٩٨٠ .. يقول الأستاذ

أحمد بها الدين في كتاب : « اسرائيليات » : :

[ ان هذا الدافع يكمن وراء محاولة اسرائيل تحويل نهر الأردن وزراعة النقب أكثر مما يكمن وراء أي سبب آخر ] .

وفى هذه المحاولة لم تصطدم اسرائيل بمشكلة الأرض ، ولكنها اصطدمت بمشكلة الماء .

وفى الدراسة التى قام بها « جوزيف كلاتزمان » الفرنسى عن مشكلة الماء فى اسرائيل . والدراسة التى قام بها الكاتب الاسرائيلي « الكس روبنز » عن اقتصاد اسرائيل ، ينتهى البحث الى هذه النتيجة :

كل المياه المتوافرة فى اسرائيل الآن لاتزيد على ١٢٠٠ مليون متر مكعب فى السنة ، وحوالى ثلثى هذه الكمية يأتى من الابار ، والثلث الباق من الأنهار والجداول ومياه الوديان .. ومن هذه الكمية يذهب ستون مليونا [ ٦٠ مليونا متر للزراعة ] .

ومن هذا الاستخدام العنيف لمياه الأبار . يتزايد خطر ازدياد نسبة ملوحة الأرض الزراعية ، خصوصا في تلك المناطق القريبة من شاطىء البحر .

وليست المشكلة التي تواجه اسرائيل هي قلة الماء فقط . ولكن المشكلة أيضا هي أن كل المياه المتوافرة موجودة في جزء معين منها . في حين أنها تريد أن تشتغل بالزراعة أماكن أخرى بعيدة عن مصادر المياه للأسباب التي سبق ذكرها . الأمر الذي يجعلها مضطره الى تحمل نفقات باهظة لحفظ المياه ونقلها الى مناطق بعيدة كالنقب .

ولهذه الأسباب كلها أصبح سعر الماء مرتفعا فى اسرائيل ، بل وأحيانا غير اقتصادى . حيث تصل تكاليف رى المكان الواحد الى ١٧٠ جنيها حسب تقدير أسعار الستينات .

مشكلة خطيرة تتهدد اسرائيل وتعوق نموها .. هذه المشكلة نتطوع نحن بحلها حلا سعيدا يتعس مصر وأهلها تعاسة لم تعرفها مصر ولا تستحقها مصر ...

ولكن لا .. لن تأخذ اسرائيل قطرة واحدة من ماء النيل ، وفقا لأحكام القانون والدمنتور وحقوق الانسان .

النيل الذي قالت عنه لادي دف جوردون : [ لو أن الجنة على الأرض تحققت

### فعلا الأخذت جانبا كبيرا من نصيبي فيها على شاطىء النيل ] .

والتي ندت عنها هذه الكلمة الحارة انجليزية . لا تحمل اسمه ، ولايحملها على التعطف له انتاء أو ولاء .

سأل الكاتب الألماني « لودفج » ، فلاحا عما اذا كان يعتقد أن الانجليز يكيدون للصر ، فيحبسون عنها ماء النيل .. فأجاب الرجل الطيب في ابتسامة مشيرا الى السماء :

[ عبئا يحاولون أن يسلبونا النيل ، لقد وهبنا الله النهر يجرى حتى يبلغ حقل الفقير فيرويه منه ] .

#### لم يملك لودفيج أن هتف متعجبًا :

ما من اله غير الله الا أن الفلاحين يؤمنون بنهر يقرر سخطه أو رضاه في أعالى أفريقيا ، مايكون عليه المحصول المصرى من القلة أو الوفرة .

ولم يتردد أن يجعله في أديان الشرق دينا رابعا مقتبسا من الحياة ، موجها لها ، منشئا لقيمها .

الدين .. النيل .. الهرم

هذه الثلاثة مقدساتنا ولا يملك المساس بها أحد .. حتى الغزاة تحاشوها في رهبة فلم يمسها منهم أحد .. ومن حاول لقنته مصر درسا ، حفظه التاريخ .

فحين حاول الرومان المساس بعقيدة مصر المسيحية تصدت مصر لهم وخاضت من أجل المسيحية « موقعة الشهداء » وحين أعيا نابليون . التمثيل ، على مصر الاسلامية والتمسح بالدين حتى أدعى أنه حامى حمى الاسلام .. حين أعيته الوسائل انفجر غاضبا ودخل الأزهر بجنوده ، قاومته مصر مقاومة عاتية لم تدر له ببال وهو الذى اجتاح أوربا فى أسابيع خرت على قدميه ، وظلت فى قبضته الحديدية أعواما : ولكن الحملة الفرنسية لم تعمر بمصر أكثر من ثلاث سنوات خرج منها نابليون بليل وقتلت فيها قائدة الأول « كليبر » ومصرت فيها قائدة الثانى « مينو » فأسلم وتزوج مصرية من رشيد .

ولكن اعلاء للحق . واملاء للحقيقة ، أقول .. ان الحملة الفرنسية اقترنت بالدراسة العلمية اذ أحضر نابليون معه نيفا وأربعين عالما في مختلف فروع المعرفة وعبأ

منه بأنه قادم على بلد التاريخ قبل التاريخ .. بلد التراث والآثار والعطاء الحضارى الموصول .. وكتبت الحملة الفرنسية كتاب «وصف مصر» واكتشفت الحملة «حجر رشيد» وكانت الحملة بداية ليقظة ، وارهاصا للنهضة الكبيرة التي أرساها وأذكاها وزكاها . محمد على الكبير .

وقف نابليون عند هضبة الأهرام وقال لجنوده في وعي بها: [ أن أربعين قرنا تطل عليكم ] ..

أما النيل فقد حظى بشرف الذكر في القرآن الكريم في مواضع عدة فلم يرد نهر في سياق الفخر غيره .. ولم يطلق على نهر اسم [ البحر ] غيره ولم يطلق على نهر لفظة الجمع « الأنهار » غيره فهو في القرآن الكريم : « اليم » وهو « البحر » وهو « الأنهار » .

موسى نفسه سيدهم . زها عليه فرعون مصر بالنيل وتساءل في عزة المصرى وزهو الحفي :

[ ياقوم أليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجرى من تحتى أفلا تبصرون ] .

من اعتداده بنفسه ، واعتزازه بمصره . قال قولته الباقية . كبيرا شامخا .

ويتفق « أرمان » في كتابه الأدب في مصر القديمة .

The Literature of the Ancient Egypt.

مع مستشرق في كتابه:

Historie ancienne des Peuples de l'orient classique

على القول ، ان قدماءنا كانوا يرون ، النيل ، نهرهم « وحدهم » فقد كانوا يحددون الجنسية المصرية بأن [ كل انسان يشرب من ماء النيل تحت جزر الفنتين فهو مصرى ] .

ومن صلواتهم لله في نشيد اخناتون:

« وهبت قبل السماء المطر لشعوب الجبال اما النيل فهو يخرج لمصر وحدها » .

ثم يتجه شاعرهم الى النيل مترنما:

أنك أعظم من البحر ... حقا أنه منبع اللؤلؤ والمرجان ولكنك تنبت الشعير ...

ومادام الناس لايأكلون الجوهر الحر فالشعير أحسن.

ان الانسان المصرى يؤثر النيل على البحر ، ويرتفع به عليه مع معرفته بما يحوى البحر من كنوز .. ولكن [ مادام الناس لايأكلون الجوهر الحر فالشعير أحسن ] .

تعبير صادق دافيء بسيط وعميق.

وفى الدولة الاسلامية .. أخذ المؤرخون الاسلاميون يؤرخون للنيل فى نهاية كل سنة من حيث الزيادة والنقصان كحدث جليل من الأحداث الهامة الكبرى بل كان أهمها لعامل الدوام الذى يلازمه فان الحدث أى حدث مهما يعظم . يقتصر ذكره على ألسنة التى يقع فيها .. أما النيل فانه يذكر كل سنة ولم يظفر بهذا نهر آخر غيره .

ومن يقرأ الطبقات الكبرى للشعراني يستوقفه ماجاء في ترجمة الشيخ على الخواص الصوفي المصرى [ عاش في القرن العاشر الهجرى ــ السادس عشر الميلادي.] من أنه كان يكنس المقباس ويخرج الطين فيه بنفسه لايمكن أحدا يساعده فيه ويصلى لله وينفق على الناس نفقة عظيمة.

كان المصريون القدماء ينقشون رموز النيل على جدران معابدهم .

وكان المصريون المسيحيون يتلون من أجله « أوشية المياه » فى كنائسهم . والمصريون المسلمون نقشوا الآيات القرآنية الكريمة على جدران المقياس ويصلون صلاة الاستسقاء من أجل زيادته .

بل عزل السلطان ، القاضى يحيى المناوى ، تطيرا من مجرد عدم زيادة النيل في أيامه ، كما يحكى ابن أياس في تاريخه .

وتؤمن مصر بالمسيحية ثم بالأسلام ، وتؤمن معهما بتقديس الله وحده ثم لدعوة مسيحيين ومسلمين بالنهر « المبارك » .

ان المحنة التى تتهدد وجودنا وأجيالنا بنقل مائه الى اسرائيل بما يعنى هذا من حرماننا منه كرد فعل من دول جنوب حوضه ، هذه المحنة تتطلب علاجا لاتاريخا ولكننى بوقفتى التاريخية هذه ، أريد أن أقول ان النيل بالنسبة الى الانسان المصرى ، والوجدان المصرى ، ليس مجرى ماء فحسب ، ولكنه جذور واعراق ضاربة فى أعماق القدم .

#### • في المؤتمر الأول للفلاحين بحزب التجمع :

# الحكم بالمذلة والعطش بعد الجوع

التقدم - ٢٤ ديسمبر ١٩٧٩ - العدد ٢٤ ـ السنة الثالثة

وجه المؤتمر الأول للفلاحين في الحزب الدعوة لانشاء اتحاد عام للفلاحين المصريين يناضلون من خلاله هذه القوى المتربصة بالفلاح المصرى التي تكبله بعناصر التخلف والجهل لكي تستمر في السيطرة على مقدراته ومقدرات البلاد.

وقرر المؤتمر تشكيل لجنة تحضيرية مؤقتة للدعوة لانشاء هيئة تأسيسية للاتحاد العام للفلاحين .

وأعلن المؤتمر معارضته لتزويد اسرائيل بمياه النيل ، وطالب بضرورة التحرك للتصدى عمليا لهذا المشروع . ودعى المؤتمر الى عقد مؤتمر جبهوى للمطالبة الفورية بالبدء واعادة بناء الهيكل التعاوني للاتحاد لعام للفلاحين بالانتخاب الحر المباشر .

كما أصدر المؤتمر برنامجا مطلبيا حدد فيه المهام الأساسية طويلة المدى والمهام العاجلة لحل المشاكل الملحة للفلاحين المصريين.

وكان المؤتمر الأول للفلاحين بالحزب قد بدأ اجتاعاته صباح الخميس ٢٠ نوفمبر بجلسة افتتاحية ضمت أكثر من مائة مندوب يمثلون بجانب فلاحى حزبنا من مختلف المحافظات .. من شمال البحيرة حتى جنوب قنا حدد من زملائنا من أساتذة الجامعات والباحثين والمتخصصين في المسألة الزراعية . بالاضافة الى بعض أعضاء الأمانة العامة للحزب ومندوبين من مكتبى العمال والتنظيم والمدعوين حد من خارج حزبنا ممن ذوى الاهتام بالقضية الزراعية / الفلاحية .

وقد استهل حسين عبد الرازق ، أمين العمل الجماهيرى بالحزب الجلسة بكلمة قصيرة ـ باسم للجنة التحضيرية للمؤتمر ـ رحب فيها بالمندوبين والضيوف موضحا فيها ان هذا المؤتمر انما هو ثمرة جهد مشترك من مكتب الفلاحين ولجنة العمل الجماهيرى والعديد من الهيئات المركزية والمحلية تنفيذا لتوصية المؤتمر العام للحزب المنعقد في ١٠، ١١ أبريل ١٩٨٠ ـ بتكليف اللجنة المركزية بالدعوة الى مؤتمر

قومى حزبى للفلاحين لدراسة المشكلة الزراعية في مصر واصدار برنامج مطلبي فلاحي .

ثم تحدثت شاهندة مقلد أمينة مكتب الفلاحين بالحزب ، فقالت .. « ونحن نبدأ أعمال مؤتمرنا في لحظة خطر داهم على الوطن وطبقاته الكادحة ، يدفع الفلاحون كا يدفع العمال ... من قوتهم وعرقهم ودمائهم كل يوم ثمن مواجهته ، يشعر حزبنا ومكتب الفلاحين فيه ... أن هذا المؤتمر لايأتي أبنا للحملة الخطرة ، ولا هو آت من فراغ . بل هو تتويج لخبرة النضال والتنظيم في معارك الفلاحين المصريين الجيدة لا في ظل ثورة يوليو أو في ظل النضال ضد الارتداد عليها فحسب ، ولكن منذ أن اندلعت شرارة الثورة الوطنية الديمقراطية قبل مائة عام مع عرابي ابن الفلاحين البطل ولم تنطفيء ..... ولن تنطفيء جذوتها » .

ثم قالت .. « والا آن .. والمعارضة يقودها حزب تقدمى يضم طلائع العمال والفلاحين من أجل الوقوف فى وجه الرده الوطنية والاجتهاعية ، لابد أن ينشأ اتحادهم بمساندة هذا الحزب وفى حمايته من أجل الارتقاء بالزراعة وتحديث الريف ، من أجل قانون اصلاح زراعى جذرى ، ومن أجل سد الفجوة التى تزداد اتساعا كل يوم بين الريف والمدينة .. الى آخر ذلك من المطالب التى تطرحها الأبحاث المعروضة علينا والتى ستصيغونها من خلال مؤتمركم » .

وانتهت وقائع الجلسة الافتتاحية بكلمة خالد عيى الدين ، أمين عام الحزب التى قال فيها .. « ليس صدفة أن ينعقد مؤتمركم فى ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية نتيجة لسياسة الانفتاح والتبعية الاقتصادية التى أدت الى ارتفاع مديونية مصر للعالم الخارجى بأرقام فلكية وصلت الى ١٧ مليار دولار ، وتفاقم العجز فى ميزان المدفوعات وميزانية الدولة ، والارتفاع الهائل فى الأسعار ومعدلات التضخم ، والسوء البالغ فى توزيع الدخل وأزمة الغذاء والسكن .. وفوق ذلك كله الأخطار الناجمة عن اتفاقية الصلح بين الحكومة المصرية والعدو الامرائيلي ومايسمى بسياسة « التطبيع » فالفلاحون المصريون — وأنتم طليعة بينهم جيش الثورة الرئيسي . كانوا دائما — ومازالوا — هم الوقود الواعى لحركة التحرر الوطنى منذ طرد الهكسوس وحتى الآن » .

.. وأضاف قائلا .. « اذا كان المجتمع كله يعانى من آثار السياسة الاقتصادية للسلطة المصرية ، تلك السياسة التي اتجهت بوضوح وتعبد لاتاحة الفرصة

للرأسمالية الأجنبية والرأسمالية الطفيلية وكبار الملاك لأحكام سيطرتهم على الاقتصاد المصرى .. فان الريف المصرى يتحمل العبء الأكبر في هذه المعاناة . لقد تعمدت الحكومة اهمال التنمية الزراعية ، وتنمية الثروة الحيوانية وبدائلها وشنت الحكومة هجمات متصاعدة ضد قوانين الاصلاح الزراعي وخاصة استقرار العلاقة الايجارية . ولجأت تحت دعاوى مختلفة الى تصفية الحركة التعاونية الزراعية ، ثم مكنت للشركات الأجنبية من تملك واستغلال الأرض الزراعية . وكان منطقيا بعد هذا كله ان نرصد اختلال خريطة الدخل القومي في الريف لصالح كبار الملاك .

.. ولم تكتف السلطة المصرية بهذا كله .. فاذا بها تعلن على لسان رئيس الجمهورية .. رئيس الوزراء .. رئيس الحزب الحاكم ، نيتها عن مد مياه النيل الى اسرائيل ، بينا مصر مواجهة خلال سنوات قليلة بعجز في مواردها المائية يتراوح بين ٢ ، ١٦ مليار متر مكعب . فهل يريدون ان يحكموا علينا \_ بعد الجوع \_ بالمذلة القومية والعطش أيضا ١٩ اننا نقولها بثقة كاملة .. لا .. وألف لا .. فشعب مصر \_ وفلاحيه في المقدمة \_ سيسقطون كل السياسات الرامية لخدمة المستغلين وضرب مصالح الفلاحين والطبقات الشعبية ، وسيردون مخططها على اعقابهم خائبين .



#### كال حسن على :

## الفكرة ليست عابرة والسادات هو الذي قدم العرض

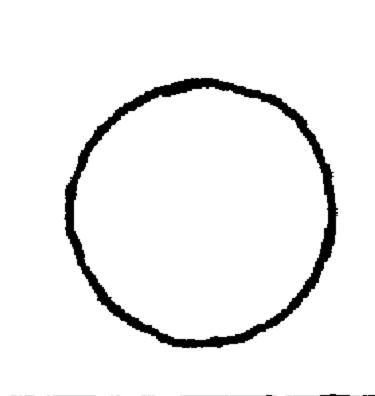

الشعب ــ ديسمبر ١٩٨٠

شهد مجلس الشعب يوم الاثنين ٢٤ نوفمبر الماضى معركة عنيفة بين المعارضة والحكومة من أجل مياه النيل وتنشر ب الشعب ب اليوم تفاصيل هذه الجلسة التاريخية لأن الصحف ب القومية ب تجاهلت رأى المعارضة في هذه القضية الخطيرة .

وسجلت المعارضة ممثلة فى زعيمها المهندس ابراهيم شكرى رئيس حزب العمل الاشتراكى موقفا تاريخيا صلبا للوقوف فى وجه أية محاولة للتفريط فى قطرة واحدة من مياه النيل شريان الحياة فى مصر . واصر على معرفة كل الحقائق .

بدأت الجلسة بطلب احاطة وثلاثة أسئلة من النواب مدرجة بجدول الأعمال كلها تتساءل عما نشر عن فكرة توصيل مياه النيل لاسرائيل!

وكانت المفاجأة الأولى عندما حاول كال حسن على نائب رئيس الوزراء ووزير المخارجية . ان يتهرب من توضيح الحقائق امام مجلس الشعب قائلا أن خطاب الرئيس السادات أمامكم يوم الأحد ٢٣ نوفمبر الماضي كان فيه الكفاية .. وهنا قاطعه المهندس ابراهيم شكرى زعيم المعارضة قائلا .. ان حديث الرئيس السادات كان أمام الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى وليس أمامنا كمجلس شعب . ونحن من حقنا أن نعرف كل الحقائق .

ورغم أن الدكتور صوفى أبو طالب اعترض على مقاطعة زعيم المعارضة محاولا حماية وزير الخارجية كان من الواضح أن وزير الخارجية قد اضطر الى الاستجابة لطلب زعيم المعارضة بتوضيح الحقائق:

فاستأنف حديثه قائلا: لقد طرح الرئيس السادات هذا الموضوع في معرض حديثه مع بيجين في العريش وبعد تسلم ٨٠٪ من أراضي سيناء ولم تبق الا قضية

القدس والحكم الذاتى .. طرحه من أجل ايجاد تسوية عادلة من أجل القدس وبهتبين كيف أنه مستعد للتضحية من أجل القدس وقد رفض بيجين الفكرة منذ البداية وانتهى الأمر ولم ترد فى الخطابات المتبادلة بينهما حيها توقفت المفاوضات بسبب اجراءات الكنيست الاسرائيل الحاصة بالقدس .. ولم تتخذ أى اجراءات تنفيذية حول هذا الموضوع ولم يطرح الموضوع فى أى اطار للتفاوض مع اسرائيل سواء فى مفاوضات الحكم الذاتى أو تطبيع العلاقات ولو حدث ذلك لتطلب الأمر عرض الموضوع على المجلس أو اجراء مفاوضات مع الدول المستفيدة من مياه النيل .. ولو أدى الأمر الى التضحية بجزء من مياه النيل من أجل آمال الفلسطينيين فلن نتردد فى ذلك سوف تطرح الموضوع على المجلس .

وتحدث سيد جلال [ حزب العمل الاشتراكي ] فطالب الحكومة بأن تعلن بصورة قاطعة أن هذا العرض كأن لم يكن وانه لن تصل نقطة مياه من نيل مصر الى اسرائيل لأن شعب مصر يرفض ذلك .

ويرد المهندس ابراهيم شكرى زعيم المعارضة ورئيس حزب العمل الاشتراكى على بيان وزير الخارجية قائلا .. ان هذا الموضوع قد شغل الشعب لاهميته وخطورته وقد سبق أن استفسرت عن هذا الموضوع هنا في مجلس الشعب في دورته الماضية بعد أن نشر في صحيفة من المعروف أنها وثيقة الصلة بالمسئولين وبعد ان أشار اليه الرئيس السادات في حديث له يوم ٢٥ ديسمبر الماضي وجاء بعد ذلك مصطفى خليل رئيس الوزراء في ذلك الوقت ونفى تماما أي تفكير في امداد اسرائيل بمياه النيل وأكد أنه لن تذهب نقطة واحدة من مياه النيل خارج الحدود المصرية وصدقنا هذا الكلام واقتنعنا به .. لكن ماذا حدث بعد ذلك ؟ !

لقد فوجئنا بعد ذلك بنشر الخطابات المتبادلة بين الرئيس السادات وبيجين حيث أشار الرئيس السادات في خطابه لبيجين انه عرض عليه توصيل مياه النيل الى القدس...

وجاء فى رد بيجين على رسالة الرئيس السادات بالحرف الواحد « اقترحتم نقل مياه النيل الى النقب وفى ذلك الحديث لم تذكروا نقل المياه الى القدس بل الى النقب وأن نقل مياه النيل الى النقب فكرة عظيمة ولكننا يجب أن نفرق بين النواحى المادية والمسائل الروحية ان لنا حقوقا فى القدس لايمكن المساس بها إ

وأضاف ابراهيم شكرى قائلا أذن ايها السادة فان ماذكره مصطفى خليل رئيس الوزراء السابق في هذه القاعة ليس صحيحا .. ولايمكن لأحد أن يدعى انه لايعرف فقد جاء في رسالة الرئيس السادات للملك الحسن ملك المغرب « أن امداد اسرائيل بياه النيل ليس قرارا انفردت به ولكنى قلبته بين جميع جوانبه مع نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووفد المفاوضات » وبهذا يتضح أيها السادة أن مصطفى خليل كان يعرف هذا الموضوع وقد اخفاه عن مجلس الشعب ويتضح أيضا أن الأمر ليس كما ذكره وزير الخارجية كان فكرة عابرة بل كان معروضا على وفد المفاوضات للراسته .

وتابع زعيم المعارضة حديثه لنواب الأمة قائلا: انكم تعلمون ان نظامنا رئاسى وهذا النظام يعطى لرئيس الجمهورية سلطات تنفيذية كبيرة هذا بالاضافة الى أن رئيس الجمهورية هو فى الوقت نفسه رئيس الوزراء ورئيس لوفد المفاوضات. وبذلك فان أى مفاوض فى وفد المفاوضات لايمكنه رفض قرار رئيس الجمهورية. وكلكم تعلمون أن وزير الخارجية والمستشار الأول للرئيس قد اضطرا للاستقالة عندما اختلفا

ومضى المهندس ابراهيم شكرى قائلا .. كلكلم تعلمون أيها السادة أن بيجين لم ولن يرفض مثل هذا العرض السخى .. وأنه رفض المساومة على تعريب القدس ومن هنا يتضح أن بيان نائب رئيس الوزراء ليس دقيقا لأنه قال أنه اقفل هذا الموضوع نهائيا . لأن بيجين فرق فى خطابه للرئيس السادات بين النقب وامدادها بالمياه وبين موضوع زمزم الجديدة .

وأضاف ان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية يقول انّه عندما نبحث الموضوع سوف نأخذ رأيكم .

وتساءل المهندس ابراهيم شكرى في ماذا تأخذ رأينا ؟!! هل تريد ان تأخذ رأينا في أن نركع تحت اقدام اسرائيل ونعطيها حياتنا وثروتنا تززع بها المستوطنات على حدودنا في النقب لتكون مصدر تهديد لنا خاصة بعد أن أصبحت سيناء منزوعة السلاح بالكامل ؟

وأضاف زعيم المعارضة .. اننى بكل الأسف أقول أن هناك من زود الرئيس السادات بعلومات غير صحيحة فالرئيس السادات يقول اننا نقذف في البحر يوميا

7 مليارات متر مكعب من المياه .. وهنا نواب فارسكور يقولون لكم هل يفتح سد فارسكور أو سد أدفينا ليقذف في البحر بأى كمية من المياه ؟! الذى يحدث اننا نصرف كمية من المياه اثناء السدة الشتوية لكن تتوازى مياه النيل بالبحر ولتحسين الملاحة النهرية « اننا لانقذف ماء للبحر والا لاعترضت السودان على ذلك . وقالت أن هذه المياه من حقها .. ولو افترضنا ان هناك أى سوء استخدام للمياه التي تذهب للمصارف فلا تتصور أنه يمكن أن نعطيها لاسرائيل .. أننا نتحدث عن المبدأ .. والثلث مليار التي قلنا أننا زرعنا بها الأرض في سيناء يمكن ان تستغلها اسرائيل وتضاعف بها الأرض المزروعة بواسطة نظام التنقيط وتوسع المساحات وتجلب المزيد من السكان في النقب وتكثف المستوطنات على حدودنا في سيناء المنزوعة السلاح وفوق كل ذلك فان معظم أراضينا صحارى ونحتاج في استصلاحها الى كل قطرة من مياه النيل ..

وقال ابراهيم شكرى .. ولعلكم تذكرون كيف وقفنا جميعا فى وجه محاولات اسرائيل للاستيلاء على أى كمية من مياه نهر الأردن .. اننا نرفض من حيث المبدأ اعطاء اسرائيل قطرة واحدة من مياه النيل حتى وأن كانت زائدة عن حاجتنا .

ان المهم ليس هو الكمية لاننا لو وافقنا على اعطائهم أى كمية فسيأتي يوم نوافق فيه على أعطائهم المزيد من مياه نيلنا . ونحن نصر على إلغاء هذه الفكرة تماما .

وأضاف زعيم المعارضة اننا نقدر للرئيس السادات مافعله في حرب أكتوبر التي بفضلها استطاع كل عربي أن يرفع رأسه « أما هذا الموضوع فأنا أري أنه شيء خطير وأنا أقول للرئيس السادات بكل التجلة والاجترام لا .. لن نسمح لليد التي حررت سيناء أن تكون هي ذات اليد التي تعطى اسرائيل ماء نيلنا .

وعقب كال حسن على نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية على حديث ابراهيم شكرى فأكد أن ماجاء بخطاب الرئيس السادات هو ماحدث بالضبط .. وأنه طرح هذه الفكرة من أجل ارساء قواعد السلام في الشرق الأوسط وأن الرئيس لم يصدر أى توجيهات لبحث هذا الموضوع وأنه لم يطرح على مائدة المفاوضات .. اما بالنسبة لم جاء على لسان زعيم المعارضة حول المستوطنات .. فلقد اعترفنا باسرائيل من خلال معاهدة كامب ديفيد واعترفنا بحدودنا معها ولها أن نقيم ماتشاء من مستوطنات داخل حدودها . وانه من الغريب ان يعترض أحد على ذلك ..

واننا قادرون على الدفاع عن أرضنا وحمايتها واذا كان بيجين قد رفض الفكرة فان ذا الموضوع يعتبر منتهيا .

ووقف حلمى عبد الاخر وزير الدولة لشئون مجلس الشعب كالعادة ليكرر أحاديثه لمعروفة في مثل هذه المواقف وحاول رئيس مجلس الشعب ان يمنعه باعتبار ان الحكومة مثلة في نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية .. ولكن حلمى عبد الاخر اصر على لحديث انطلاقا من تصوره أنه الوحيد الذي يمثل الحكومة في المجلس! .. وعند ذلك عترضت المعارضة وبعض نواب الأغلبية وطالبوه بالسكوت ولكنه مرة أخرى اصر على الكلام والتهجم على المعارضة فلم يضف جديدا الى كلام وزير الخارجية ولكنه وقف ليوجه شتائم الى زعيم المعارضة!!

ورد عليه المهندس ابراهيم شكرى قائلا بحسم « قف مكانك » انت تتعرض لى بالباطل .. وواضح انك لاتعرف شيئا عن أى شيء .. هل تتصور أن هذا الأسلوب يوصلك الى رئاسة الوزارة !؟ ..

وصفق نواب المعارضة والنواب المستقلون وعدد كبير من نواب الأغلبية لهذا الرد . وتحدث المستشار ممتاز نصار النائب المستقل فأعلن انه بكل الصدق والموضوعية يؤيد تماما كل ماقاله المهندس ابراهيم شكرى لأنه عبر عما يجيش بصدرى وبصدر كل وطنى عفلص لمصر ولنيلها ..

واضاف ان البيانات التي تلقيها الحكومة في قاعة مجلس الشعب قد قام الدليل على أنها لاتمثل الحقيقة والواقع .

وهنا اعترض الدكتور صوفى أبو طالب قائلا اذا كنت تتهم الحكومة فسبيل ذلك هو الاستجواب ورد المستشار ممتاز نصار قائلا اننى هنا اعرض وقائع فى اطار السؤال المطروح وبعد أن انهى بيانى فربما أحول ذلك الى استجواب .

وأشار الى أنه فى الدورة الماضية تساءلت المعارضة عن صحة ما اذاعته وكالات الانباء الأجنبية عند زيارة الرئيس لحيفا من أنه قد عرض توصيل مياه النيل لاسرائيل وجاء مصطفى خليل الى هذه القاعة وأعلن انه مسألة مياه النيل لم تعرض على اسرائيل على الاطلاق وتبين بعد ذلك من خلال وثائق رسمية ان الرئيس قد عرض على بيجين أعطاء اسرائيل مياه النيل وأنه تفاوض مع نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في هذا

الموضوع ..

أما كال حسن على نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فهو يقول أن هذه كانت فكرة عارضة ولم تعرض للبحث ولم تطرح لمفاوضات وأنها مسألة انسانية .. فان هذا القول تنقصه الدقة .

ويقول أيضا انه اذا طلب الفلسطينيون الخلاص فسوف تضحي من أجلهم بمياه النيل .

وتساءل المستشار ممتاز نصار كيف نعطى شريان حياتنا ومصدر رزقنا لأحد .. ان هذا خطأ جسيم اعترض عليه وهذا العرض لايمكن ان يقوله مسئول مصرى وهو يعلم أن القانون والدستور يحرم ذلك . لأنه حتى المجلس الموقر لايملك التصرف فى مياه النيل لأنها ملك للأجيال القادمة ولذلك فأنا اعتبر مجرد العرض خطأ جسيم .

وعقب كال حسن على « إننى لم أقل أنها فكرة عابرة بل أقرر أن الرئيس السادات عرض هذا الموضوع على بيجين ولكنها لم تطرح على مائدة المفاوضات وعندما قررت أنه اذا طلب الفلسطينيون الخلاص فسوف نضحى بمياه النيل من أجلهم فانى اقرر ان لمجلسكم الحق فى رفض أى شيء تعرضه الحكومة عليه ؟

وقال صوفی أبو طالب رئيس المجلس « اذن الحكومة تقطع بأن هذا الموضوع قد انتهی » .

وبعد ان انتهت الجلسة تقدم بعض نواب حزب الأغلبية بتهنئة نواب المعارضة على موقف ابراهيم شكرى وصلابته في حماية مصالح مصر وحقوق شعبها .

#### • L'EGITTO HA UN FIUME: E' IN VENDITA

#### عجلة ATTUALITA الايطالية - ١٥٧٥ ديسمبر ١٩٧٩

10s 67/88 didentic-ontent it

t thi Dools, a Sentencens and politics under Dealls a, Merip Reports, 1419, 14

2 Central Arenes for Public and biblication and Suntables Siminated Red Arch Arenes for Public 1913 1933 Cales Central Agency for Public Public Arch Arenes Statistics, 1915, 1933 Cales Central Agency for Public Public Architectual Agency for Public Public Architectual Agency for Public Public Publication and Statistics, 1918, p. 14

Un dirigente della rivista economica ol-Ahram al-Iquantati del-Imi pastivi del-Imi seconomia espetti pastiva e soviapi popolazione sono lenomeni strettamente correlati. Con un popolazione sono lenomeni l'Egitto è uno dei paesi con il magnareso amunite del 2,59%, l'Egitto è uno dei paesi con il magnareso amunite del 2,59%, l'Egitto è uno dei paesi con il magnareso amunite del 2,59%, l'Egitto è uno dei paesi con il magnareso amunite del 2,59%, l'Egitto è uno dei paesi con il magnareso amunite dell'ami partico della paesi con il magnareso amunito della partico della part

Crisi economica ed emigrazione

minom s ilenneb

It dibattito non è astraito, si basa sulla politica israelta na per il controlio delle acque nei tertitori occupati, che si e accentusta dal 1967. I contadini palestinesi sono soggetti a molte restrizioni per lo struttantento delle acque Solo pochi pelestinesi hanno il permesso di scendere oltre i 100 melti per ottenere acqua con le pompe. Nella striscia di Gaza, per piantare alberi di aranci gli atabi deveno avere il permesso dal governatore militare Permiesso che non viene concesso dal governatore militare Permiesso che non viene concesso dal 1967. Si prevede che nel giro di pochi anni gli aranceti di Caza, la principale fonte economici dell'area, saranne concesso di Caza, la principale fonte economicio dell'area, saranne concesso di Caza, la principale fonte economicio dell'area, saranne con-

o pace at Medio Oriente? At Cairo qualcumo si domanda: • La quinta guerra arabo-israeliana sará causata dalle acque del Milo? •

to del paese che con il massiccio incremento demografico (un milione di nuovi nati all'anno) non ricecci a fat fronte al lab-bisogno di nuovi nati all'anno) non ricecci a fat fronte al lab-serito di feliabin egiziani satebbe escluso dal proge to, che arrechirebbe ulteriormente la classe di nuori ricelu, i eneficiata da Sadat la nuori ricelu, i eneficiata da Sadat la nuori ricelu. I eneficiata da Sadat la nuori ricelu. I eneficiata da Sadat la conseguente materno y internati dutanta guerra

L'attuazione di questo piano larebbe dipendere più strettamente laracle sia dall'occidente per il reperimento dei capitamento dei capitamento dei sia dall'occidente per il reperimento dei capitali, sia dai limitroli paesi atabi e africani per lo sfruttamento delle acque. Il piano datebbe un ulleriore incentivo ni sabre e agli estremisti religiosi per il controllo allu fonte delle acque del Nilo, aumentando sia gli insediamenti ebruici nelle propriu colubica sia l'espansionismo istaclismine delle frontiera. Con la dipendenta dalle acque del Nilo sussisterebbe per l'Altre la l'incentivo per controllare direttamente unalu. l'Altres retalline parte egiziana si assisterabbe invece all'impoverimento parte egiziana si assisterabbe invece all'impoverimento della parte egiziane di serie di proprimento della parte egiziana si assisterabbe invece all'impoverimento della parte egiziana della parte egiziana si assisterabbe intrace all'impoverimento della parte egiziane della parte ella parte ella parte especiale della parte ella parte especiale della parte ella parte el

Non si deveno sottovalutare i problemt d'ordine internazionale per la gestione delle acque del Nilo. Il Nilo attraversa sei paesi, hia, mentre per l'Egitto la presenza del Nilo è vitale e alle radici della sua esistenza (ranto che un proverbio arabo allernia « L'Egitto è il Nilo »), gli altri paesi ustodei Nilo sente delle piogge. Questa dipendenza delle acque del Nilo venne tenuta nel debito conto nell'accordo tra Leitto e Sudan nel 1959 quando, con la diga di Assuan e la lormazione del lago Masser, venne concesso al primo un maggiore sirutamento, llen difficilmente i sei stuti interresatii en ranno d'accordu nel concedere a la la sinti interresatii en ranno d'accordu nel concedere a la la sei stuti interresatii en seque

. Suf perché magen il sapone in Egisto! l'a parte della | ne ebraica in pochi anni, cuporolgendo il presente capporto

constitutions del progetto sarched incluse estremantente de l'esceuzione de l'articolor l'articolor l'articolor l'articolor l'articolor de l'

Già alla fific del secolo sentso e all'inizio di questo venacque del Milo in Palestina. Poi non se ne fece nicate acque del Milo in Palestina. Poi non se ne fece nicate

portanza vitale per l'Egitto, così conn: il canale di Suez nel secolo scorso, il tilo e il controlo delle sue acque determissecolo scorso, il hilo e il controllo delle sue acque determismono gli eventi dei paesa attraversati da questo fiume biblico, La caduta di ldi Amin è stata probabilmente accelerata a serguito delle sue minacce di deviare il corso delle acque del guito delle sue minacce di deviare il corso delle acque del philo (un ramo nasce in Uganda) dopo l'accordo Egitto-Israevie (cl. Regno-att. 10, 1979, 220).

Assoluta dipendenza reciproca

tata colossale per lo zforzo finanzi che statutitensi sono coinvolte.

duttitale ».

Non si conoscono i dettagli del progetto, che ha una portata colossale per lo sforzo finanziario in cui anche le ban-

Karrel Zuheit, eapo del sindacato del giornaliste, è la sece più qualitate, e ta questo problema, i la sece più qualitata per discutere su questo problema, i la svolta ricerche di catatiene stutico arche in Francia e sta scrivendo un fibro sull'argomento. «'I e acque del Milo vertanno incanalate con condone imo al deserto del Megey, pastanno incanalate con condone limo al deserto del Megey, pastando sotto il Canale di Suez. Le acque satanno utilizzate per interementate le terre colivabili e per la produzione integer que tatte del mesta interementate de terre colivabili e per la produzione in-

In Egimo si teme cue Sadat voglia mettere il paese di fronte al fatto compiuto, così como la fatto amo ad oggli tenendo all'oscuro l'Assemblea del popolo. Al Cairo inoltre viene sottolineato che Sharon, ministro istraeliano dell'agri-coltura, ha compiuto mumerose visite nel paese Visite che aumentana i timon e le incertezze sul futuro delle acque del Mentano i timon e le incertezze sul futuro delle acque del Mentano i timon e le incertezze sul futuro delle acque del Mentano i timon e le incertezze sul futuro delle acque del Mentano i timon e le incertezze sul futuro delle acque del Mentano i timon e le incertezze sul futuro delle acque del Mentano i timon e le incertezze sul futuro.

Ath-Shu'b, organo del Partito socialista del lavoto, ha pubblicato un breve articolo sull'argomentu e critica questo progerio perché, come rimarea con lega il leader di questa formazione, Ibrahim Shukri, « Non è il momento lavorevole per realizzare questo progetto, quando la mostra tetra è occuper realizzare questo progetto, quando la mostra tetra è occu-

Questo progetto è considerato un « segreto pubblico », in quanto, segout coperto dal segreto militate, è oggetto di dibattito nell'ambito (limitato) delle organizzazioni di sini-stra e di sicune personalità.

Mella capitale si svolge da qualche mese un dibaltito semi-clandestino sullo sfruttamento e sulla vendita delle acque del Nilo a Israele. Se attuato, questo piano è destinato a mutare la fissonomia economica e sociale della regione, con implicazioni e conseguenza politiche tali da superare i confini dei paesi direttamente interessati e da coinvolgere la sopravi dei paesi direttamente interessati e da coinvolgere la sopravi

strategia del governo, La mantanta di sapone la si che gli cinico ina anabi ed ebrei.

egiziani usino meno acqua che viene invista a latacle a. Negli ultimi tempi circola al Carto questa battuta che sottoli:

nea la crist economica che attraversa il paese e il problema

vitale e alle radici della si della si della inentre

dell'utilizzo delle acque del Nilo.

Vella sinistra egiziana si discute apertamente un progetto colossale che Sadat vorrebbe tenere nascosto: "utilizzo delle acque del Nilo da parte di Israele. Le probabili reazioni nei paesì interessati al fiume. In Egitto, nonostante il boom turistico e il petrolio del Sinai, permane una grave crisi economica e finantiatia. L'emigrazione intellettuale è dell'ordine del 27% per i mediti, del 10% per i maestri.

# ونان وخراط

400

نص مشروع الاتفاقية التى قدمها تيودور هرتزل الى الحكومة المصرية لحصول المسهاينة على امتياز المتوطن في سيناء ، مايو ١٩٠٣ .

Text of the Drast Agreement For Granting the Right to the Zionist Organization to Establish Settlements in Sinai Presented to the Egyptian Government by Theodor Herzl on 3 May, 1903.

BETWEEN THE EGYPTIAN GOVERNMENT on the one side, and on the other DR THEODOR HERZL, acting in the name of a society to be formed, the following has been agreed:

- i. The Egyptian Government grants Dr Herzlor the Company to be formed by him the right to occupy and to colonize the territory situated to the east of the Suez Maritime Canal and comprising about... square kilometres and bordered: on the north by the Mediterranean, on the east by the uncontested Ottoman frontier, on the south by a line corresponding to the 29th degree northern latitude.
- 2. The concession is granted for a term of 99 years; however, the government can pronounce its forfeiture (following six months notice) any time in case of non-observance of the conditions stated below.
- 3. The Company will have the right to utilize the grant territory, as a thing belonging to it, except with respect to the rights of certain parties, such as mining and the like, obtained from the Egyptian Government prior to the present date.
- 4. The colonists introduced by the Company into the grant tetritory will have to be local subjects. Each colonist who is not an Ottoman subject will have to declare expressly in writing that he accepts the exclusive competence of the indigenous administrative and judiciary authorities. This declaration will be accompanied by a certificate issued by the authorities of his country of origin attesting that it is lawful for him to acquire Ottoman nationality and that in any case they will never claim him as a subject or a protected person.
- 5. The grant lands as well as the colonists will remain subject in every respect to the laws and regulations which govern the territory, as well as to the indigenous authorities, an exception being made for the questions of personal status which will be under the jurisdiction of the religious authorities to be set up by the

colonists under the same conditions which obtain among the other non-Muslim communities established in Egypt. These religious authorities will have to be recognized by the Government.

- 6. The grant territory being completely uncultivated, is free of any impost for a period of 5 years. Thereafter, the Colony will pay as an annual rent, replacing all other imposts or taxes on the territory of the colonists, a sum equal to one twentieth of the net revenue of the Colony.
- 7. The Company is authorized to construct harbours in the grant territory, and to open all lines or means of communication, such as roads, railroads, telegraph and telephone lines, etc. and to engage in all enterprises of any description.
- 8. The Company will be allowed to receive harbour and lighthouse dues, but the entry into any port it will construct will be absolutely free of dues to the vessels of the Egyptian Government.
- 9. In order to establish the revenues mentioned in art. 6, which will form the basis for the receipt of an income by the Government, the Company will keep regular books which will be subject to the control of the Egyptian Government. Any difference relative to the amount of revenues will be brought before a commission of three members, of whom one will be nominated by the Egyptian Government, the other by the Company, and the President by the British Government.
- 10. The Government, in the choice and designation of judges, functionaries and employees, will consider and take into account as far as possible the wishes and interests of the colonists.

The conditions of the development of the colonization permitting, the Government will take into consideration all demand for the establishment of municipalities, as long as it does not present a right to infringe on the above articles.

- 11. For the duration of the present concession, the Government will not accord any other concession in the grant territory.
- 12. Upon the expiration of the present concession, the Company will have the right to renew it for an equal period by paying annual dues which will be fixed at the average of the last 15 years.
- 13. The Government will not accord for 5 years from now any concession relative to that part of the Sinai Peninsula which is not comprised in the present contract. During this period the Company may obtain from the government the concession for the remainder of the Peninsula on the basis of the present agreement.
- 14. The question of the eventual supply of water from the Nile will be the object of a later agreement.

# صورة نص تقرير السير ويليام جارستين ، وكيل نظارة الانسفال المعومية، يبين السباب رفض المشروع المهيوني ، ١٩٠٣ مايو ١٩٠٣

Text of Sir William Garstin's Report Explaining the Reasons for Rejecting the Zionist Project 15 May, 1903.

### SIR W. E. GARSTIN'S NOTE ON THE IRRIGATION OF THE PELUSIAC PLAIN.

I have examined this question with the Inspector General of Irrigation Lower Egypt; we are agreed in considering that the project, as presented, is not one that should be approved.

Mr Stevens considers that a discharge of 12 metres cube per second, (at Ismailia) during five months of the year, would be sufficient. With this, he proposes to irrigate flood crops, but the maturing of the winter crop and the irrigation of the summer crop would be effected by the aid of water stored in artificial reservoirs, constructed on the Pelusiac Plain.

Mr Verschoyle, Inspector General of Irrigation for Lower Egypt, points out that the proposed discharge of 12 metres cube, is absolutely insufficient for the purpose required. The area proposed for irrigation is 60,000 Feddans. The amount of water required to irrigate this area, during flood, (applying our Egyptian formula) would be 30 cubic metres per Feddan; we then get  $60,000 \times 30 = 1,800,000$  metres cube of water. This amount is independent of the water to be stored for use in winter and summer.

Adding to this the water required for flood irrigation as previously given, we get:

 $2,540,000 + 1,800,000 \approx 4,340,000 \text{ M}^3$  per diem = 51 metres cube per second.

To render the Ismailia Canal capable of passing such an extra discharge would require a very considerable expenditure.

In the foregoing calculation, no allowance has been made for percolation throughout the banks. This at any rate for many years, is likely to be very considerable, and in order to obtain the necessary quantity of water, a still further addition should be made to the storage a za. As in in such a large surface, the wave action on the bank would be severe, and they would require to be revetted water stone.

Lastly, there comes in the very important question of whether the water thus stored would remain fresh, or become brakish, or even salt, owing to the salts contained in the soil in which the reservoirs were made. This of course could only be solved by experience. My own opinion is that the danger is a very real one. I may mention that the Behera Irrigation Co. made an experiment in the "Birari" some years ago, in connection with shallow storage reservoirs and, after a few years' trial, abandoned them.

It will be seen from the above that I do not consider the scheme, as proposed, to be a good one. I am convinced that without summer irrigation it would never

pay.

Supposing then that the storage reservoirs do not succeed what would helpen? The reclamation company would undoubtedly use every endeavour to force the Egyptian Government to assist them by summer water from the Canals. It cannot be too strongly insisted upon that this would be impossible, even were the storage capacity of the Assouan Reservoirs more than doubled. In spite of this instance, I feel convinced, that the company would (in the event of their storage reservoir failing) call upon the Government for assistance. The latter would be in the position of either having to see a large and important scheme wrecked, or giving water to the detriment of the land in Egypt proper. My own impression, which is derived from a long experience of similar, although smaller, cases in Egypt, is, that the pressure would be too great and that the Government would have its hands forced and be eventually obliged to yield/to the demands made. For this reason I cannot recommend the present scheme.

Although experience in Egypt shows, that some fifty per cent of the gross area is annually cultivated with Sefi crops, I will, for the purpose of calculation, allow only 40 per cent in the present instance: in other words, that 24,000 Feddans will be cultivated in summer. The water required for the irrigation of this area would then be:

122 days × 24,000 Feddans × 30 metres cube = 37,800,000 metres cube of water.

The supply of winter irrigation, i.e. from January to March, after the Canal supply was ceased, is arrived as follows:

Deducting the Sefi area from the gross area we get:

60,000 - 24,000 = 36,000 Feddans, under winter irrigation, and allowing 25 metres cube of water per Feddan, the water required would then be 36,000 Feddans × 90 days × 25 metres cube = 81,000,000 metres cube of water.

The total water to be stored would be as follows:

For summer crops = 87,800,000 metres cube For winter crops = 81,000,000 metres cube

168,800,000 of metres cube.

We now come to the question of evaporation on these shallow reservoirs.

Accepting Mr Stephen's daily rate of 0.008 metres we get (for seven months of the year = 210 days) 210 × 0.008 metres = a total depth of 1.68 metres.

Allowing that the reservoir has a depth of water equal to three metres, and it could hardly exceed this; we get 3.0 - 1.68 = 1.32 metres of depth available for irrigation.

The area of reservoir required = 
$$\frac{169,000,000}{1.32}$$
 = 127,000,000 square metres.

I may point out that this represents an area covered by the reservoirs, amounting to 30,000 Feddans, or half the area to be cultivated.

The amount of water evaporated would be  $127,000,000 \times 1.68 = 213,000,000$  metres cube.

The total cube of water to be stored thus becomes 169,000,000 + 213,000,000 metres cube = 382,000,000 metres cube.

The discharge in the Canal (to provide this five months) would then be: 382,000,000 = 2,540,000 metres cube per diem.

150

I now turn to another portion of the project, viz. the proposed syphons under the Suez Canal. Although these would not directly affect the Irrigation Service, it seems to me that there are grave difficulties connected with the execution of the proposed works.

Mr Verschoyle points out, that to pass 51 metres cube per second through such a syphon, at least eight pipes (of 2 metres diametre each) would be required even allowing a velocity of 2 metres persecond through them. Such pipes would as Mr Stephens proposes, of course, be floated into position and lowered into trenches dredged for them in the bed of the canal. How long would such a work take to do and how would the traffic of the cana! be carried on during the operation? Even if all went well it would probably necessitate at least eight days' difficult and delicate work. We had considerable experience of such works in Egypt, having put down several similar syphons under our large canals, where no traffic (or only such as can easily be stopped) exists. In each case the work has been difficult and a long one. I can hardly believe that the Suez Canal Company would ever allow such an operation, (which would certainly temporarily block their traffic) to be carried out. Should it refuse, the only other alternative would be to make a diversion of the Canal: or to tunnel under the bed and thus lay the pipes. Either of these alternatives would entail works of very considerable magnitude. They would, moreover, be works of great difficulty, and involving a very large expenditure of money.

I think under the circumstances the estimate of \$300,000 would be very largely exceeded.

Supposing money to be no object, there still remains the difficulty of supplying Sefi water. I am so convinced that this difficulty is a real one that, in spite of the laudable objects of the scheme, I am most reluctantly driven to oppose it in the interests of Egyptian irrigation.

I feel convinced that in the case of failure of the storage reservoir, a failure

which is at least possible (and it is in my opinion highly probable) the Egyptian Government would feel itself morally bound to assist the Company, at the expense of the Egyptian Land owners, whatever may be the agreements at present entered into, and however stringent the clauses made against such a course.

(S) W. E. Gartin Under Secretary of State for Public Works May 5th, 1903.



ترجمة نص تقرير سبير وليام جارستن وكيل وزارة الاشفال العمومية ه مايو ١٩٠٣ واسباب رفض الشروع الصهيوني على اسس فنية .

« بحثت المسألة مع المفتش العام للري ، في مصر السفلى، واتفقنا على ان المشروع ، بالطريقة المقدم بها ، لا يجب الموافقة عليه .

يرى مستر ستفنس أن توفير كمية ١٢ مترا مكعبا في الثانية ( في الاسماعيلية ) ، خلال خمسة شهور في السنة ، تكفي . وبهذه الكمية يقترح ري محاصيل الفيضيان ، وأن انضاج المحاصيل الشنتوية ، وري المحاصيل الصيفية بغضل المياه المخزونة في خزانات صناعية ، تقام في سهل الفرما. ( سيناء ).

 وتزويد مياه الري ، من يناير الى مارس بعد توقف القناة، مسيكون كالتالى :

بانقاص المنطقة الصيفية من مجموع الكمية ، تكون النتيجة كالتالي : ٢٠٠٠، ٦٠٠٠ ــ ٢٤٠٠٠ عندان للري الشتوي. وبحساب ٢٥ متر مكعب للفدان ، يكون المطلوب من المياه

3... در ۳۳  $\times$  ۹۰ یوما  $\times$  ۵۲ متر مکعب  $\dots$ 

ويكون مجموع كمية المياه المطلوب خزنها كالتالي: المحاصيل الصنيفية = ،،ر،،،دد ١٨٧٨ متر مكعب المحاصيل الشتوية = ١٠،٠٠،،دد ماد مكعب

۵۰۰۰، ۱۳۸۰۰ ا ۱۳۵۰، ۱۳۹۰، متر مکعب

او لنقل:

ونصل بعد ذلك الى مسئالة تبخر الميساه في مثل هسدر الخزانات الضحلة ولنقبل المعدل اليومي الذي اقترحه مسستر ستفنس ، وقدره ٨٠٠٠ متر ، وبذلك يكون ( في سبعة شهور ٢١٠ يوما ) ، ٢١٠ × ٢١٠ متر = أي ١٣٨ مترا ، وبذلك يكون عمق الخزان ٣ امتار ، ويصنعب أن يزيد على ذلك ، فتكون النتيجة مر٣ - ١٦٨ عن 1٦٣١ متر من العمق مهيأ للزراعة .

ولعلى أبين هذه المسناحة المخصنصنة للخزانات ، تصنل السي .... قدان ، أي نصنف المسناحة المستهدفة للزراعة ، وتكون كمية الميناه المتبخرة كالتالى :

٠٠٠٠ د ١٢٧ بر ١٦٨ بي ١٠٠٠ د ١١٣٠ متر مكعب .

وبهذا تصبح الكمية المخزونة مدر ١٦٩٠٠ المجزونة ١١٣٥٠٠ المجروبة ١١٣٥٠٠ المجروبة المخزونة المخزونة المراد الم

وبذلك يكون اذن المستخرج من القناة ( خلال ٥ شهور ) : ٣٨٢٠٠٠٠٠٠

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ فی الیوم ۱۵۰

واذا اضفنا الى ذلك المياه المطلوبة لري الفيضان كما حددناها آنفها ، تكون النتيجة :

-1,0.00 + -1,0.00 = -1,0.00 = -1,0.00 = -1,0.00 اليوم = -1,0.00 الثانية

ويتطلب لتلك الكمية نفقات هائلة ، حتى تستطيع قنـاة الاسماعيلية توفير ذلك ،

هذا مع اننا نحسب حساب التسرب على الضغتين ، ويمكن ان يصبح ذلك على مر السنين هاما جدا ، ولذلك يصبح لازمسا للحصول على الكمية الضرورية من زيادة مخزون المياه وفي مشل هذه المساحة الواسعة ، تصبح حركة الماء عنيفة على الضغاف ، ولا بد من تغذيتها بالحجارة .

واخيرا، تأتي نقطة هامة جدا ، فيما أذا كانت هذه المبساه المخزونة سنتبقى نقية ، أو فاسدة ، أو حتى تصيبها الموحة ، نظرا للوحة الارض التي ستقام فيها الخزانات ، وهذه المشكلة يمكن أن تحل بالطبع بالتجربة ، وفي اعتقادي الخاص أن هذا الخطر حقيقي ، ويمكن أن أذكر أن شركة ري البحيرة قامت بتجربة في البراري منذ بضعة أعوام ، ثم أضطرت إلى المتخلي عن المشروع بعد أعوام نظرا لضحالة الخزانات ويبدو مما بينا ، آنفا ، أنب بدون الري الصيغي ، فأن المشروع لن ينجح ،

ونفترض اذن ، أن الخزانات لن تنجع فما الذي يحدث ؟

ان شركة الاصلاح بلا شنك ستبلل كل جهد لارغام الحكومة المصرية على مدها بالمياه الصيفية من القناة، ولا يمكن الاصرار بقوة على ان هذا سيكون مستحيلا ، حتى لو تضاعفت كمية المخرون وراء خزان اسوان ، وعلى الرغم من ذلك المثل ، فانني مقتنع ان الشركة ( في حالة فشل خزاناتها ) ستدعو الحكومة المصريسة للمساعدة ، وستكون الاخيرة في موقف ، اما ان نشنهد خراب مشروع هام ، او ان تعطى المياه على حساب الارض في مصر ذاتها ، وانطباعي الخاص ، وهو مستخلص من تجربة طويلة ، ان مشل هذه الحالات ، رغم انها حالات اصغر ، يصحبها ضغط شديد، وسترغم الحكومة على الرضوخ للطلبات ، ومن اجل هذا فانني لا أوصى بالمشروع .

وانتقل الان الى شق آخر من المشروع ، وهو الانفاق المقترحة تحت قناة السنويس ، على الرغم من انها لن تؤثر مباشرة على نظام الري، يبدو لي أن ثمة مشناكل ضنخمة تتعلق بتنفيذ الاعمال المقترحة .

ويبين مسنتر فيرشويل ان تمرير ٥١ متر مكعب في الثانية خلال هذا النفق ، يتطلب على الاقل ثمانية انابيب ( قطر كل منها ٢ متر ) ويقتر خمستر ستفنس ان هذه الانابيب ، تعسوم ، وان تخفض في انفاق تشنق من اجلها في جسم القناة ، فكم مسن الوقت يستفرق مثل هذا العمل ، وكيف تسير اعمال القناة خلال هذه العمليات ؟

وحتى لو سار كل شيء على ما يرام الا ان هذا يثير صعوبات شديدة ودقيقة . ولنا تجارب لمثل هذه الاعمال في مصر ، وقد انشأنا انفاقا تحت عديد من القنوات الكبرى ، ولكن لم يكن يوجد مرور بها ( او كان يمكن وقفه بسهولة ). وفي مثل هذه الحالة كان العمل صعبا وطويلا ولست اعتقد بسهولة ان شركة قنساة السويس ستسمح بمثل هذه العملية . فاذا ارتفعت، فالبديل الاخر هو تحويل القناة ، او شق نفق تحت جسم القناة ، توضع فيها الانابيب . واي من هذه البدائل تتطلب عملا ضخما . وسيكون ايضا صعبا جدا ويتطلب نفقات هائلة .

وأظن في مثل هذه الظروف انه سيتجاوز تماما مبلسة

ومع افتراض ان المال لن يكون عائقا ، فسوف تبقى المصاعب لتوفير المياه الصيفية ، ولهذا فانني مقتنع ان هذه المشكلة حقيقية ، على الرغم من ان اهداف المشروع محمودة ، فانني مضطر على الرغم مني الى معارضته ، لصالح الري المصري .

واني لمقتنع انه في حالة فشل الخزانات ، وهو على الاقل محتمل ( وفي اعتقادي انه محتمل جدا ) ، فان الحكومة المصرية سوف تكون ادبيا مضطرة الى مسناعدة الشركة على حسناب مسلاك الاراضي المصريين ، ابا كانت الاتفاقات المقودة الآن ، ومهما كانت الاحتياطات التي قد توضع ضد هذا الاحتمال .

ويليام • أ• جارستان وكيل نظارة الاشفال العموميية مايع ١٩٠٣

صورة خطاب هرنزل الى وزير خارجية بريطانيا يرد فيه على تقرير السبر ويليام جارستين برفض المشروع على اسس فنية ، ويطلب تدخل الحكومة البريطانية لمراجعة قرار اللورد كرومر والحكومة المصرية

#### My Lord,

I have had handed to me by Colonel Goldsmid who has been representing me in Egypt since the return of the Commission of enquiry in the Sinai Peninsula, a letter from H. E. Bouttos Pasha and a memorandum from Sir William Garstin, copies of which I enclose. I doubt not Your Lordship has received copies of these documents from Lord Cromer.

Your Lordship will observe that the Egyptian Government bases its refusal to grant any concession in the Peninsula, upon the report of Sir William Garnin as to the difficulty of supplying brigation to the Pelusiac Plain. As to this I have the honour to transmit to Your Lordship a letter I have received from Mr. G. H.

Suppliers. C. B., who was a member of the Commission of enquity and was specially charged with irrigation questions. From Mr. Stephens' observations it would appear quite clear that the condusions to which the Egyptian irrigation authorities have arrived are at least open to question.

Assuming however that so far as the Pelusiac Plain is concerned, the Irrigation Authorities are correct, then I respectfully submit that there still remain large portions of the Territory examined by the Commission of enquiry which, as is shown in a letter received by me from Mr. L. Kessler who had charge of the Commission, and which I enclose for Your Lordship's perusal, are still capable of being utilised for the purposes of a Jewish Settlement.

As I have before pointed out to Your Lordship, even before the Commission started upon its enquiry in the Sinai Peninsula we were aware that the territory was at present by no means inviting as a colonising centre. But we are willing to make it so by the expenditure of large sums of money and by the labour of intelligent and willing immigrants. Hence it seems to me that in view of the opinions expressed by Messrs. Kessler and Stephens after seeing the letter from H. E. Boutros Pasha and the memorandum from Sir William Garstin, the Egyptian Government has denounced the scheme upon altogether insufficient evidence.

I am, I need scarcely say, perfectly willing in this matter to leave myself in Your Lordship's good hands, and to accept Your advice as to what we should do under the circumstances. But Your Lordship will not be unmindful of the object we have in view in obtaining a concession from the Egyptian Government, now that the urgency of the matter has grown even since I had the honour of first seeing Your Lordship upon the subject.

I shall therefore feel deeply obliged if Your Lordship will use Your good offices with the Egyptian Government to reconsider the matter, and if necessary Mr. Kessler and Mr. Stephens shall proceed to Cario to further discuss matters with the authorities there.

I have the honour to remain

Your Lordship's most humble and obedient servant Th. Herzl

والمناك فرف الشركة إلى المناس ورك يهم خرج الأول المن أبالكمان بدلا الاللا دومن كبار علوا فهروهده الدعار المكرة عيرا ي الريل حق للبرط

برود عن اكتبريس اليرم أيمل عدريا يُمَ والرجعاء والإميان الرين أواضة تعير يعيد الناعرة لحضور كالشرخاب <u>ي</u> ١٢ ڳوڤير

يهمر بالسويس منذ ٢٩ لولير عيدووساس بينهم ٢٠٠ منة ) المصيد اللي تعيون السي البيارالسلام نها الكان غور احدة مثابة سرية ، وملت الباخرة ول برنس نثل ۱۰۰ منتدوق من الباروردو ١٦٠ صندونا المستضوفة من الموادالاتف رية

> محدلمايتولون قول غيبر

ت ندیل فوائن فلموبات او ترکی الحدیوی سابقا غ

، من رکلها الرجع الاولية العالم اللها الان المكرمة الان المكرمة العالمي

يش من بالقاب حال الذكيه ألف كليم المواد والدود المان والله

انوال الميلي يتون وقوف على مرده وللرجو أن تشروا عذا لم جريد كا عرير المحل شوط الل بعضوا ١٠ قروش من وعيا وتنستالمهوناي

والادراء يسرطهل مذا الكلام والبث العلاوه و فرشا فيال عام الاسم ين و ۱۳۵۰ من آلگائر و ۲۰ من المویل او عدم لن عبد سله البوم طا هود: البلا اعرَجنسات منتلفاولدافاتهم إله شه له لاد انكاب ابع با غير الواد

: علمانية الما عربة والله عبد النظر الباراء المتباطر النبان، الولمندا وعباسل افريتها كا ارادت التارا عدم مس المر. عد ما كونيشروالكون المرد المدد وغير البلاد من يومن الربال الربال الربال المربد المدد المدد المدد وغير المربد المدد وغير البلاد من يواد

انمنهمرة الاسرائيلية ق اللكر خضري

[بيخ مذه الم يهرف فراوكا شهر ابته ع الحواجات إلازبكة لشام سرفوس والسيد فونست ككسل لسبول كوم أحمة بنرنسا ت لا الميلاسة البويري امواد من للكومة المسرياط الانتسلام المر على ميلى الأعارة عن ملا أسول اللي ولا إيديد فيد يضر وفي المساعليون والمساطلات والمراجلة وما و المن إلا مقراتهم بالمقود موالمكومة ١٠٠ الم ألا ثن النام تدان فيعلونها ويدفعون فكرة أن أعلد المريدة ة سايتر به التداوات ١٠٠ فرشان ١ الال جند الشأة و نفتل المعن في الإرش كليا فاذا فهموا في املاح الناس ودعش الماروما كالمانواج به كالم على الماء واجه الايد العديد الذي الديمة المن الماء المنظم الآلة المذالسيل كار وسياسته غو الناعرة على ينفي المعدد مداستني وسيني افتكلابل معرهلا مو تعداد البرانية المراني باز المسافيد الهافلين والع و تعدث فم أطر جعرض وع الله المعلى في ١٠٠ وغير المعالمات الله المعاولة بكن في على منا المكرة بنيم رخس وابورات المري المدة وطأة الا تلامين والا والأ - أما سية الامر ما يسعس عذ. المهمة علا بدة من في ألك الارش كلا وقد اصطنبه أول دخصة أومايلنا قد سوا سئت وه ولا في الإسباح المركز و المثلا بمدل امسكرة ط المراحة إلى مشرة الاف قدان وسنعظيم فيالنام المطلب لال ا وقول ما را الجلس وجد بها من عليه: ورد الهيل الرسس لري بالإنتلائين الله تعان كبانلانه طمر

الجرالاء

اطهانه بهنته واسعار طراميرها أعر اما ماد وسلوم الداخراجات سرارس والدير أويانا يرجع الا الميناب مطيوي - عاد مو الميناب أكاسل امعاب الارش قد عينوا موتار أهاس والتطاو وُنطُديوي بعد ملاة المطهر في جاسع عمر المساللينس الشهير اسبيل بك سري فرضياً وعت عنه اذ أعسر مابدين الماسر حيث نشرف بنابط إلوسوم براتب ١٢٠٠ جنه سيد السطارطنيا والل اذ وخسومية معادنا فسير الكير احد منشاوي أو طبوا منه ان يجرد طلعة عدد الارفر إلاد المكونا المناظل من حود كل مراء: وانعظف فالبطود ١١٧٤ جدد فيالسة فال وقد إباسكوت ام أخنية المسبب منسبب للسيد بعد عبد أعلمام بحلاة المبيرين ان منا السيل إلا يعكون مؤ بن ١٢ وسير سنة ١٠٠ نمن المائن المبادات فاجل حود واحسن مثابة أميكون بعد اصلاحه مستمرة حبيونية الأالاداب المسم المولود ) به ديا من المراز صادة بطرس بالله فالم الملوجية إلا قرار صواصلات باللاسويلاسر البليد الامراجليلا ادی عادات ما زای الل وسکت جفرد سود مدة فیر وجواد بید المسرین کا ضل رواشد فر طسطین وقد حریا کلا و بالاحداد الداد الداد الدام الما يعلى المشرون المسلم المان المسلم الارش بعن إكل وجوما ن على حدرات اعداد عددا اسعادة عمود بالناشكري دئيس الديوان الإمدائيان بالثروع بالإجل الإجدائيا حق تندر طي ومكا النواسام ومهوابا فيارا ومسرة أخلط النفاة بدل بن أعده بمن المدر النظر سندا تهد الانة الاملامية وافتوا المهونيين من السفر الد ترقي ولكتار بديناد

الرندادق الدة الاول و٠٠ في السنة المنتمدالتي

إس ابعد السط البدوائل الارض فيأوله الشهرد

إصنوات الأول من كل شرية فإنشرب الخلاط ارسادا



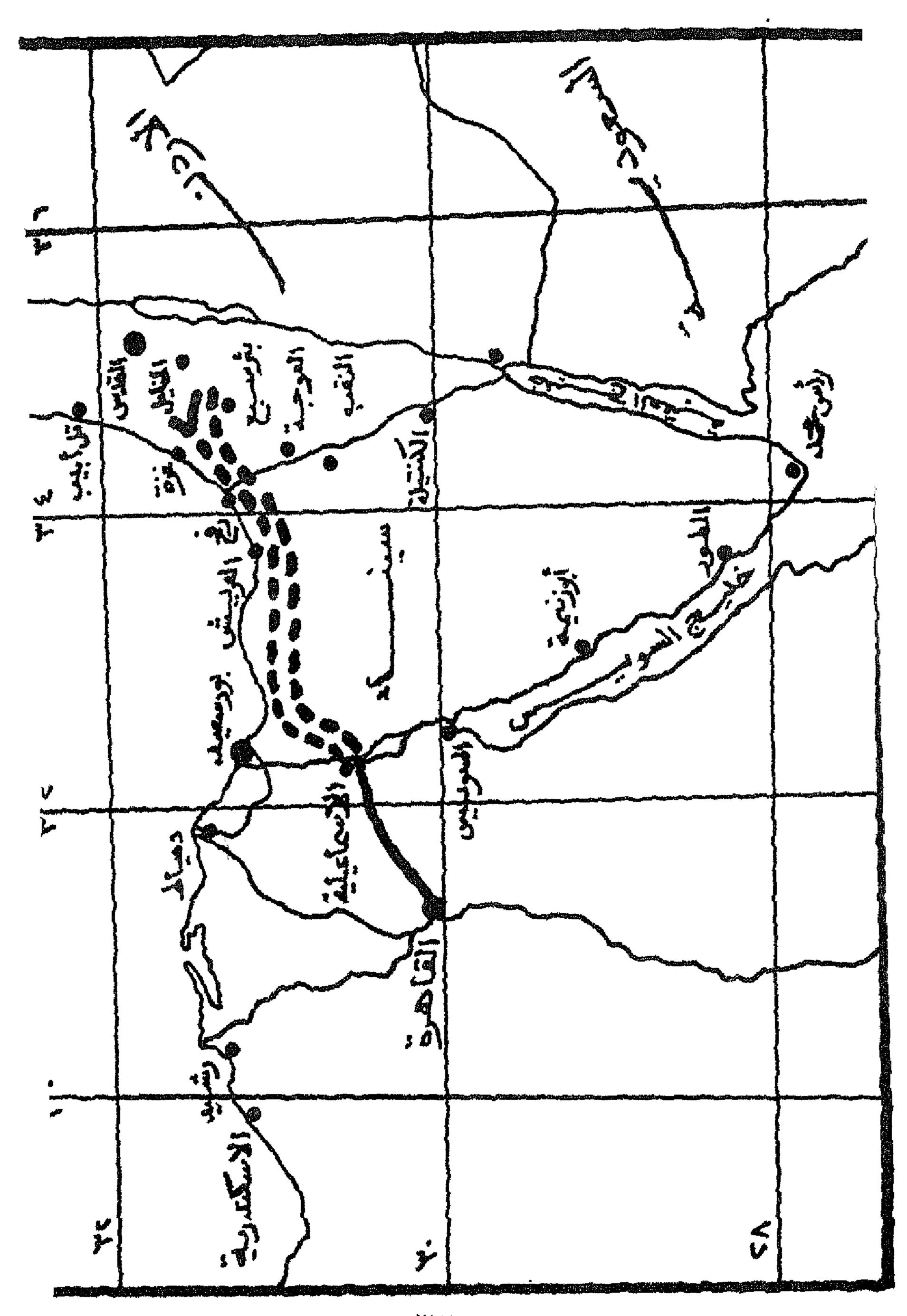

### • الفهرس

#### صفحة

| ٦   | من انمحرر عصر المبشّرين وزمن المشوّشين               | -         |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|
| ۱۳  | <b>                                    </b>          |           |
| 10  | مقدمة الطبعة الثالثة                                 | _         |
| ۲١  | مقدمة الطبعة الأولى                                  |           |
| ۲٧  | الفصل الأول ـــأصول مشروع تحويل مياه النيل الى سيناء |           |
| ٤٢  | الفصل الثانى ــالبحث عن عباءة                        | _         |
| ٥٩  | الفصل الثالث ــمدافع الصهيونية كاتمة الصوت           |           |
| ٧١  | الفصل الرابع ــالامتياز                              | describe. |
| ٨٣  | الفصل الخامس ـــهرتزل في القاهرة                     |           |
|     | الفصل السادس ــالمشروع الصهيوني الجديد               |           |
|     | ملاحق ـــ الأحزاب والقوى السياسية في مصر تدخل معركة  |           |
| ١٢. | الدفاع عن النيل                                      |           |
| ٥٥  | وثائق وخرائط                                         |           |



#### ١ ــ خالد محى الدين: مستقبل الديمقراطية في مصر

- إطلالة على التاريخ وتحليل للواقع واستشراف للمستقبل ، لا يروى من تاريخ الديمقراطية المصرية إلا تلك الخطوط العريضة التي تمكن قارئه من الامساك بمفاتيح المشكلة الديمقراطية في مصر قبل ثورة يوليو وأثناءها ، ليتوقف عند أزمتها الراهنة التي تمتد بجذورها إلى الديمقراطية الساداتية ، لكنها تؤثر في مستقبل الوطن .

(۱۲۳ صفحة - صدر في عارس ۱۹۸۶ - نفد)

#### ٢ ــ د. محمد أحمد خلف الله: الأسس القرآنية للتقدم

- دراسة تنطلق من رؤية تقول أن القرآن الكريم هو الكتاب الذى أنزله الله على نبيه ليبلغه للناس ، بلاغاً مضمونه هو مطالبة المجتمع أولا – وقبل كل شيء - بإحداث تغييرات جذرية ، في الآراء والمعتقدات وفي التقاليد والعادات والقيم . فالاسلام في توجهاته الكبرى ، هو رسالة تقدمية تستهدف تحرير الانسان ، وحثه على إنجاز مهمة التقدم .

(٤٤٤ صفحة - صدر في يونيو ١٩٨٤ - الثمن ٥٠ قرشا)

#### ٣ ــ د . ابراهيم العيسوى : في إصلاح ما أفسده الانفتاح

- استعراض لما أفسدته سياسة الانفتاح الاقتصادى فى مجالات الاقتصاد والاجتاع والسياسة وتناول لعدد مختار من المشكلات ذات الطابع الاقتصادى من منظور مجتمعى متكامل وشامل يناقش الكتاب مشكلات الغلاء والدعم والاستهلاك والقطاع العام والمعونات الأجنية ، ويُعنى بتقديم بعض الحلول التي يمكن تنفيذها دون تغير الأجنية ، لكنه لا يهمل قضية التغيير الاجتاعي المطلوب على المدى الأبعد .

(٢٩٦ صفحة -صدر في سبتمبر ١٩٨٤ - الثمن ١٢٥ قرشاً)

#### ع ــ د . سعيد اسماعيل على : « محنة التعليم في مصر »

- استعراض للمشكلات التي يعانى منها التعليم المصرى ، مما يعوقه عن أن يكون أداة فعالة فى تطوير المجتمع وتقدمه ، ويبقيه أداة لتزييف الوعي ، ووسيلة لتزويره . الكتاب لا يتهم أحداً ، ولكنه يدق ناقوس الخطر ليستحث همم الجميع سعياً وراء تجاوز المحنة التي يمر بها التعليم المصرى .

( ٢٦٤ صفحة - صدر في نوفمبر ١٩٨٤ - الثمن جنيه واحد ) هو الله عند خبراء الاقتصاد بالتجمع : دعم الأغنياء ودعم الفقراء

س النص الكامل للتقرير الذى رفعه التجمع للرئيس مبارك حول رأى الحزب في مشكلة الدعم ، وهو معالجة موضوعية رصينة اشترك في اعدادها كوكبة من ألمع العقول الاقتصادية في مصر ، ينتمون الى جيلين من الاقتصاديين المصريين هم الدكاترة « ابراهيم سعد الدين » و « ابراهيم العيسوى » و « اسماعيل صبرى عبد الله » و « جودة عبد الخالق » و « فؤاد مرسى » و « محمود عبد الفضيل » .

(١٦٨ صفحة - صدر في ابريل ١٩٨٥ - الثمن ٥٠ قرشاً)

#### ٣ \_ فيليب جلاب : هل نهدم السد العالى ؟

مواجهة صريحة للحملة التي استهدفت اتهام السد العالى ، بأنه سبب كل كوارث مصر ، وأنه المسئول عن رفع ملوحة التربة ونحر مجرى النيل والتقليل من نسبة الطمى الذي يخصّب الأرض ، والقضاء على السردين والجمبرى وتحليل لأهداف تلك الحملة ، التي اكتشف اصحابها فيما بعد ، وبخجل قليل أن السد العالى هو الذي حي مصر من الجفاف والتصحر .

( ١٤٤ ) صفحة - صدر في يونيو ١٩٨٥ - الثمن ٥٠ قرشاً )

٧ - ديفيد لاندز/ترجمة وتقديم: د . عبد العظيم أنيس/بنوك وباشوات

- واحد من أخطر الكتب الأمريكية ، التي تعتمد على وثائق عفر عليها مؤلفه فى أرشيف سرى ، تكشف جانباً خطيراً من قصة النهب الأوروبي لفروة مصر فى عهد أسرة محمد على ، والوصول بها الى مرحلة الحراب ثم الاحتلال ، قدم له المترجم ، بدراسة بعدوان « الحراب الحديث لمعنر المحروسة » .

(۲۱۳ صفحة – صدر في أغسطس ۲۹۸۵ – الامن ۲۹۸۵ قرشاً)

٨ ــ فريق من المتخصصين في السياسة الدولية : محاكمة ريجان

- مختارات من الأبحاث التي قدمها فريق من المتخصصين في الشئون المدولية ينتمون المنسيات شتى ، الى محاكمة أدارتها منظمة المقدم المعالمي ، حول جرام عهد ريجان ، الذي مولت الحكومة الأمريكية في عهده أدوات الأرهاب الدولي في الشرق الأوسط وأمريكا الوسطى وجنوب شرقي آسيا .

ترجمها وقدم لها: « بيومي قنديـل » . وراجعهـا وعلـق عليها: « محمد سيد أحمد » .

( ٤٤٤ ) صفحة - صدر في أكتوبر ١٩٨٥ - الثمن جديد واحد)

٩ ... د . سعيد اسماعيل على : انهم يخربون التعليم

- يستكمل المؤلف في هذا الكتاب دراسة عدد آخر من مشكلات التعليم في مصر التي ناقش بعضها في كتابه « محنة التعليم في مصر » من خلال نظرة مجتمعية تربط التعليم عضويا بالبنية الأساسية للمجتمع . 

( ٢٦٨ صفحة - صدر في يناير ١٩٨٦ - الثمن جنيه واحد)

#### ١٠ ثلاثة مؤلفين اسرائيليين : حدث في كامب ديفيد

\_ يروى هذا الكتاب القصة السرية لمبادرة السلام الساداتية على لسان ثلاثة من الصحفيين الاسرائيلين الذين اتيح فيم أن يطلعوا على كثير من أسرار ماجرى بين السادات ومعاونيه ، وبين الطسرفين الأمريكي والاسرائيلي في مفاوضات كامب ديفيد .

\_ والمؤلفون الثلاثة هم: «ايتان هابر» \_ المراسل العسكرى لصحيفة « يديعون احرانوت » و « زيف شيف » \_ المحلل العسكرى لصحيفة « هاآرتس » و « ايهود يعارى » \_ رئيس الشئون العربية في التليفزيون الاسرائيلي » وقد وثق مترجم الكتاب « ابراهيم منصور » الرواية الاسرائيلية فقارنها بما كتبه إثنان من وزراء خارجية مصر ، هما « اسماعيل فهمى » و « محمد ابراهيم كامل » .. و ٣ مسئولين أمريكيين هم : « جيمى كارتر » و « وليام كوانت » و « بريزنسكي » ومسئولان اسرائيليان هما : « موشى ديان » و « ايزر فايتسمان » ..

( ۲۵۲ صفحة - صدر في يوليو ۱۹۸۲ - نفد)

## ۱۱ ــ لطفى الخولى : مدرسة السادات السياسية والسيسار المصرى .

\_ توصيف وتحليل للخلاف الجذرى بين رؤية السادات السياسية ورؤية فصائل اليسار المصرى ، للقضايا الرئيسية التي تتعلق بمستقبل الشعب والوطن والأمة . يستند الكتاب الى مجموعة لقاءات جمعت بين المؤلف والسادات خلال العام ١٩٧٤ وما قبله ، وهو يعتبر نبؤة مبكرة لما آل اليه حال السادات وانتهى بفاجعة المنصة .

( • ٣٢ صفحة - صدر في نوفمبر ١٩٨٦ - نفد)

#### ١٢ - محمد ابراهيم كامل: السلام الضائع في كامب ديفيد

- أخطر المذكرات السياسية التي صدرت في التاريخ العربي المعاصر وتكشف جانبا هاما من أسرار المفاوضات التي انتهت بتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد ، وأدت الى خروج مصر من المواجهة مع العسدو الصهيوني .

\_ وتكمن قيمة هذه المذكرات في أن صاحبها كان في المكان الذي يتيم له أن يعرف جوانب من الطريقة التسي أدار بها السادات المفاوضات مع الطرفين الأمريكي والاسرائيلي . ثما دفعه للاستقالة من منصبه كوزير للخارجية المصرية بعد تسعة شعور فقط . قدم للطبعة المصرية ، فتحى رضوان .

( ۱۹۶۶ صفحة- صدر في ينايسر ۱۹۸۷ - الثمسن خمسة جنيبات)

#### ١٣ ـــ بهجت : حكومة وأهالي وخلافه . .

- مختارات من رسوم الكاريكاتير التي نشرها على صفحات الأهالى فيان الكاريكاتير اللامع « بهجت عثان » ، وعالجت ثنائية ، « حكومة ... وأهالى » الشهيرة .. وهي تتضمن تنويعات ساخرة على هذه الثنائية تتجاوز العلاقة بين السلطة والمواطن ، الى كل العلاقات الانسانية غير المتكافئة ... حيث يفجر « بهجت » عبر تناوله لهذه الثنائيات ضحكات تغسل الروح وتضىء العقل ... قدم فا « صلاح عيسى » بدراسة عن نشوء وتطور فن الكاريكاتير في مصر ..

( ۱۲۰ صفحة - طباعة فاخسرة - لونين - صدر في مارس ۱۹۸۷ - الثمن ۲۵۰ قرشاً)

#### ٤١ ــ خليل عبد الكريم: لتطبيق الشريعة ، لا للحكم

- يناقش المؤلف - هو أحد كتاب اليسار الاسلامي اللامعين - في هذا الكتاب التفسير الشائع على ألسنة المطالبين بتطبيق الشريعة ، للآيات التي يستندون إليها في هذه المطالبة ، كايناقش مطلبهم بتطبيق الحدود الاسلامية فورا ، وفي ظل الظروف الاجتاعية التي تسود المجتمعات الاسلامية الآن ..

(١٢٨ صفحة - صدر في مايو ١٩٨٧ - الثمن ٥٠ قرشاً)

#### ١٥ - د . غالى شكرى : الثورة المضادة في مصر

- تعليل علمى ، ومتابعة دقيقة للجذور الاقتصادية والاجتاعية التي بذرت بذور النورة المضادة في مصر ، وأدَّت الى نضوج ثمارها من خلال رؤية تقول أن انقلاب السادات في مايو ١٩٧١ كان نتاجا طبيعا لأخطاء وتشوهات في الرؤية والممارسة وقعت فيها الحقبة الناصية ، التي زحفت النورة المضادة على انجازاتها وسلطتها .

( ۳۲۵ صفحة - صدر في سبتهبر ۱۹۸۷ - الثمن خمسة بنيات )

### ١٦ ــ من كتّاب وفناني « الأهالي » : لهذا نعارض مبارك

س يتضمن هذا الكتاب ٤ همقالا وعشرات الرسوم الكاريكاتورية التى نشرت على صفحات جريدة الأهالى بين مايو ١٩٨٧ وأكتوبر ١٩٨٧ ، وتناولت حوارا أو اختلافا أو معسارضة لممسارسات وأقوال ، كان طرفها الثالى هو الرئيس مبارك ، وهو تسجيل أمين لتطور موقف حزب التجمع من ادارة الرئيس مبارك .

(۱۲۵ صفحة - صدر في أكتوبر ۱۹۸۷ - الثمن ثلاثــة جنيبات)

[النسخ المتوفرة من هذه الكتب محدودة ، وتطلب من مقر «الأهالي»: ٣٣ شارع عبد الخالق ثروت - شقسة ١٨ - القاهرة ، ومكتبة مدبولي : ميدان طلعت حرب ودار الثقافة الجديدة : ٣٣ شارع صبرى أبو علم والمقر المركزي لحزب التجمع : ١ شارع كريم الدولة - المتفرع من ميدان طلعت حرب - القاهرة]



## السادات: الحقيقة والقناع

مذكرات محمد عبد السلام الزيات نائب رئيس الوزراء الأسبق تقديم : د . فؤاد مرسى

تكشف هذه المذكرات جانباً هاماً من تاريخ مصر المعاصر ، إذ كان صاحبها المرحوم محمد عبد السلام الزيات ، واحداً من أقرب معاولي السادات ، بين عامي ١٩٥٧ ، و ١٩٧٧ ، حين تكشفت له حقيقة توجهاته التي أخفاها بمهارة ومكر ، وراء قناع الانتاء إلى ثورة ٢٣ يوليو الذي خلعه نهائيا فيما بعد ، فاستقال من منصبه كنائب لرئيس الوزراء ، وانتقل إلى صفوف المعارضة ، مما دفع السادات إلى أن يقسم بأن يخرب بيته ، فإعتقله في حملة سبتمبر المادات إلى أن يقسم بأن يخرب بيته ، فإعتقله في حملة سبتمبر معتقة بعنوان « قناع السادات . وحقيقة الزيات » ، حلل فيها ثلاثة رؤى للسادات ، أحدها محمد حسنين هيكل في كتابه « خريف رؤى للسادات ، أحدها محمد حسنين هيكل في كتابه « محريف الغضب » والثاني لأحمد لـ أحمد بهاء الدين في كتابه « محاوراتي مع السادات » والثاني لأحمد لـ أحمد بهاء الدين في كتابه « محاوراتي مع السادات » والثاني لأحمد لـ أحمد بهاء الدين في كتابه « محاوراتي مع السادات » والثاني لأحمد لـ أحمد بهاء الدين في كتابه « محاوراتي مع السادات » والثاني لأحمد لـ أحمد بهاء الدين في كتابه « محاوراتي مع السادات » والثاني الأحمد لـ أحمد بهاء الدين في كتابه « محاوراتي مع السادات » والثاني الأحمد لـ أحمد بهاء الدين في كتابه « محاوراتي مع السادات » والثاني الأحمد لـ أحمد بهاء الدين في كتابه « محاوراتي مع السادات » والثاني الأحمد لـ أحمد بهاء الدين في كتابه « محاوراتي مع السادات » والثاني المحاورات الزيات .

-- رقم الإيداع : . ١٩٨٩ / ١٩٨١--

حين صدرت الطبعة الأولى من كتاب « النيل في خطر » عام ١٩٨٠ ، لم يكن مجرد كتاب يكتبه « كامل زهيرى » ، بل كان صرخة وطنية ، تحذر ، من مخطط اسرائيلي يريد تحويل مياه النيل عبر سيناء إلى صحراء النقب ، وتنبه إلى الحلم الصهيوني القديم ( ١٩٠٣ ) الذي أصبح مشروعا جديدا ( ١٩٨٠ ) . وقدم الكتاب تفاصيل المشروعين القديم والجديد وحمل في كل صفحة حقيقة أو وثيقة . تكشف نص مشروع اتفاقية توطين اليهود في سيناء عام ١٩٠٣ لمدة ٩٩ عاما . ونص تقرير البعثة الصهيونية التي زارت سيناء أيام الاحتلال البريطاني واقترحت تحويل مياه النيل تحت قناة السويس . وتكشف مشروع توطين اليهود في كوم امبو . وحقيقة الاتصالات السرية بين المليونير الصهيوني روتشيلد وجوزيف تشميرلين وتيودور هرتزل وبين اللورد كرومر وبطرس باشا غالي .

وفي هذه الطبعة الجديدة من « النيل في خطر » ، تقرأ كل شيء عن المعركة التي أثارها الكتاب ، ومقدمة جديدة ، تطرح الموضوع بعد أن برزت ظواهر زحف الجفاف وهبوط مياه النيل وراء السد العالى وتهديد الكهرباء وقد اعتمد كامل زهيرى في كتاب « النيل في خطر » على وثائق نشرها لأول مرة بالعربية . ودارت معركة من كبرى المعارك بين عامى ٧٩ و١٩٨٠

وكان دفاعه باسلاً عن النيل ومصر.

وفى هذه الطبعة الجديدة اضاف « كامل زهيرى » كل المقالات التي كتبها وطنيون عارضوا المشروع ومنهم عبد الخالق الشناوى وعبد العظيم أبو العطا وابراهيم شكرى وحسين خلاف وممتاز نصار وحلمى مراد ونعمات أحمد فؤاد وأحمد الخواجه ومحمد عصفور وسيد

ان الطبعة الجديدة سجل كامل لهذه المعركة التي لازالت مستمرة . فاطماع اسرائر نهر النيل والأنهار العربية مازالت مستمرة .

۳ جنبه داخیل مصر ۳ دولار أو ما يعادله خارج ه

